nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



## د . نعيم اللافي

# أطياف الوجه الواحد حراسات نقدية في النظرية والتطبيق

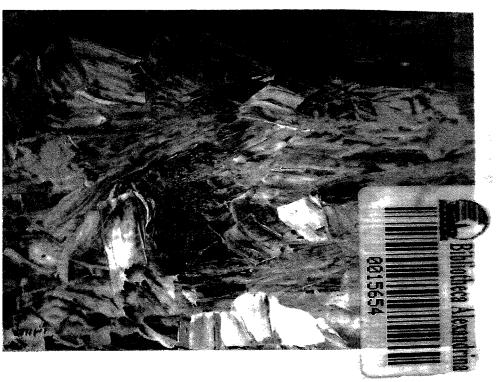

دراسة



أطياف الوجه الواحد دراسات نقدية في النظرية والتطبيق



#### nverted by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### الدكتور نعيم اليافي

أطياف الوجه الواحد

دراسات نقدية

النظرية والتطبيق



Ge : 1 intention of the Alexandria Library, GUAL Deficileca Mixandrina



منشورات اتحاد الكتاب العرب

دمشق

حقوق الطبع والنشر والاقتباس محفوظة لاتماد الكتاب العرب هذه مجموعة من الدراسات النقدية في التنظير والتطبيق تمثل مقارباتي خلال النصف الأول من عقد التسعينات ، بعضها كُلفت بكتابته ، وبعضها الآخر ندبت إليه نفسي ، وبعضها الثالث حُملت عليه ، و لم تكن بي إليه رغبة ، ولكنها على اختلافها تعكس ما التزمت به أوطورته رؤية ومنهجاً وأسلوب تناول .

قيل لي غير مرة أنه من الأفضل لك أن تنصرف إلى تأليف الكتب وتأسيس منهج ومدرسة ترك لمريديك من بعدك خطة وهدفاً وأفقاً قصياً ، فلماذا تضيع جهدك في مثل هذه المقاربات المشتتة ، سواء على مستوى الأجناس الأدبية أم على مستوى الموضوعات ؟ أليس من الأجدى أن تقدم كتاباً في جنس واحد من الأجناس ، أو في قضية مفردة من القضايا النقدية يكون كل ما بين دفق المؤلف من الجلد إلى الجلد منصرفاً إليها باحثاً فيها ؟.

وأعترف بأن وجهة النظر هذه أكثر من أن تكون سديدة ، صائبة وضرورية ، بيد أن ما أقوم به هو الضريبة التي يجب علي أن أدفعها لقاء الاهتمامات الثقافية المتعددة ، والأجناس الأدبية التي أرودها ، والمحاضرات واللقاءات والندوات التي ألبيها دائماً ، وتأخذ من وقتي وجهدي الكثير . إن مثلي ممن يجد نفسه مستهلكاً باستمرار لا يستطيع أن يجد الوقت الكافي للانصراف إلى تدوين

كتاب مقنع ، يغلق من دونه الباب على ذاته ، يوفر له الجهد ، وينعم فيه الذهن ، ويكون له كل الوقت ، وأنت في هذه الحالة لابد أن تختار بين طريقتين : طريق الكتاب الواحد ، وطريق الكتاب المنوع ، طريق الانصراف إلى ذاتك دون الناس ، وطريق الانصراف إلى الناس الآخرين دون ذاتك ، وأحدني في مثل هذا الخيار أوثر الطريق الثاني – لقد وهبت نفسي من أجل الآخر / الجماهير ، إلي رغائبها ، وأحاورها فيما تريد ، وأدعوها الدعوة تلو الدعوة إلى ما فيه خيرها ورشادها ومستقبلها في فعاليات تلو الدعوة إلى ما فيه خيرها وأسشرفها . من هنا كان التنوع والتشتت ، ومن هنا كان الالحاح على استراتيجية النص في آفاقه والتطور .

على مستوى التنوع تضم الدراسات خمسة من حقول المعرفة الأدبية في أجناسها المتعددة: جنس الشعر والقصيدة، وجنس السرديات في نمطيها القصير والطويل، وجنس المقالة، وجنس السيرة، وجنس النقد بوصفه حقلاً متخصصاً يشمل الجميع، ويتميز منها في آن بأدواته المعرفية المستقلة، لقد حاولت في هذا التنوع أن أحقق أمرين:

أولهما تلبية نداء الاختصاص العام - الأدب الحديث - ، وثانيهما نداء الهواية « أن تعرف كل شيء عن الأمر الواحد وأن تعرف شيئاً واحداً عن كل الأمور » ، فإن استطاع هذا التنوع أن يحقق النداءين ويلبيهما فقد آتى أكله ، وأن لم يستطع يظل في إطار المحاولة ، وكم من محاولة أخفقت مهما ادّعى صاحبها من سلامة النية والقصد والهوى .

أما على صعيد استراتيجية النص أو العمــل في آفاقــه الثلاثــة .

المعرفة والنقد والتطور فقد استجبت في ذلك إلى نداء العصر المرحلة ، وهي مرحلة عندي ترفع ثلاث يافطات في مقابل ثلاثة شعارات غلبت على المرحلة السابقة . ترفع يافطة المعرفة ولا شيء غير المعرفة في مقابل شعار الايديولوجية ، لقد كنت في مقارباتي السابقة أميل إلى شيء من هذه الايديولوجية ، وصرت الآن أكثر ميلاً إلى ميدان المعرفة ، والفرق بينهما كبير ، فالايديولوجية بجعلك ملتزماً بقضايا مسبقة الصنع ، أما المعرفة فتجعلك تتجه في كل اتجاه لتأخذها من أي مصدر وطريق ، لأن غايتك الحقيقة واليقين .

وترفع يافطة النقد في مقابل شعار القبول السلبي أو الايجابي ، ولم لا أقول الاستسلام مادام المنطلق ايديولوجيا ، اليوم صار النقد / رفع اللسان أو الرفض أو حتى التساؤل هو الضرورة والمنطلق والسبيل ، فلا شيء بعد اليوم يقيني ، الكل في موضع التساؤل ، وموضع الشك والريبة ، موضع النقد ، قبولاً أو رفضاً أو إعادة انتاج .

وترفع يافطة التطور في مقابل شعار الشمولية والثبات ، صحيح أن هذه اليافطة رفعتها في مباحثي منذ ثلاثين عاماً وعُنيت بها: «تطور الشكل الفني للقصة» ، «تطور الصورة الفنية» ، «وضع المرأة بين الضبط والتطور » ، إلا أني في مرحلتي هذه أحدني أكثر استحابة وتلبية لهذا النداء ، نداء التطور على مختلف الصعد ، وبالنسبة إلي دارساً أو ناقداً يعني التطور عندي مواكبة العصر في أدواته المعرفية ، أصبحت اليوم أكثر اقتناعاً بالقطيعة ، الايستمولوجيه» على مستوى المناهج وصولاً إلى امتلاكها من حديد في دوامة التغير والتحول والتبدل .

وضمن هذا التطور كتبت نوعين من الدراسات: دراسات جاوزت فيها مقولاتي السابقة ، ويظهر ذلك حلياً إذا قارنا بين بحث «القارئ والنص» الذي كتبته عام ١٩٨٦ ونشرته في كتابي المغامرة النقدية عام ١٩٩٦ ، وبين بحث «النص بين آلية القراءة وإشكالية التلقي» الذي كتبته عام ١٩٩٤ ونشرته في هذا الكتاب، وأما النوع الثاني من الدراسات التي واكبت فيها تطور الأدوات المعرفية الحديثة فيتجلى واضحاً في دراسات عدة من مثل «التناص» و «الانزياح» و «التحويل الأدبي» و «المكان المغلق» و «الشعرية» ... وجميعها مباحث حاولت أن أفيد منها مما أحرزته الاتجاهات النقدية من نجاحات خاصة في ميادين اللغويات والأسلوبيات والسيميائيات والسرديات ، وأن كنت لم أستسلم لها كلية بل أخذت منها ما يسعفني ويلائم الانتاج الذي أعمل عليه مرة والمجتمع الثقافي الذي أعيش فيه ثانية .

ولعل الجديد في هذه الدراسات إلى جانب ما أسلفت هو وقوفي عند «المنهج التكاملي» مرتين ، صحيح أن هذا المنهج أهم مفهومات عدة وتناوله الدارسون منذ الأربعينات غير أني أزعم أنه لأول مرة في تاريخ النقد العربي الحديث يؤصل لهذا المنهج ، وتستبان أسسه ومنطلقاته ، وتوضع له سماته وحدوده ، وإذا كان اقترابي منه تنظيرياً هذه المرة فإني أرجو في المستقبل أن أنصرف إليه تطبيقياً ، حتى يشق طريقه بعمق على مستويين ، مستوى التجنيس ومستوى الاجراء ، وهو مطلب ألح على فيه الكثير من الطلاب .

إني آمل من وراء هذه المقاربات النقدية أن أوكد نوعين من الاتصال والانفصال ، الاتصال بالسرّاث على مستوى تطويسر

Λ .....

المفهومات بما لايبعدنا عن الماضي كمادة ، وأن قطعنا عنه كمناهج، والاتصال بالغرب على مستوى المصطلحات والتقنيات بما لايقطعنا عن المواكبة والحضور ، وإن كان يقطعنا عن الغزو الثقافي والاستلاب ، ولكن كلا هذين الاتصالين / الانقطاعين لايعني إلي شيئاً إذا لم تكن نقطة الانطلاق الرئيسة والأولى نابعة من واقعنا ، من حركته وضروراته وحاجاته ومستلزماته ، وتلك لعمري هي الإشكالية المعقدة والمستعصية .

حلب في الأول من كانون الثاني عام ١٩٩٥ .

نحيم البائي

#### في النقد التكاملي

#### مقدمة

النقد التكاملي أو التكامل مصطلح لا نعثر عليه في معجم مصطلحات النقد في الغرب، وإنما نجده متداولاً في الأدب العربي الحديث منذ نصف قرن تقريباً. في النقد الغربي وعلى امتداد هذا الزمان نجد مصطلحات قريبة من المفهوم أو مترادفة أو متداخلة معه، منها النقد المتعدد أو المتكثر، والنقد الحواري والنقد الديمقراطي والنقد المفتوح (١)، وجميعها مصطلحات لها سياقها المعرفي العام والخاص، أقصد بالعام السياق الثقافي والفكري والاجتماعي للفترة التي ذاع فيها المصطلح، وأقصد بالخاص السياق الأدبي والنقدي للطار الكاتب أو وجهة نظره وأدواته المعرفية التي يستعمل في نطاقها هذا المصطلح أو ذاك.

#### المصطلح والنقد العربي الحديث :

أن التتبع التاريخي لظهور هذا المصطلح في حركة النقد العربي الحديث ، والبحث عن أول من استعمله أمران يحتاجان إلى تقص وجهد ووقت لا نملك في هذه العجالة أن نجترح الممهما ، أو نندب نفسنا للقيام بهما حق القيام ، ومع ذلك فإنه لا جناح علينا أن نزعم أن كتاب السيد قطب «النقد الأدبي – أصوله ومناهجه الذي صدر في الأربعينات يعد من أوائل الكتب التي استعملت

مصطلح النقد المتكامل ، وقد أفرد الكاتب القسم الأخير من كتابه لمناهج النقد الأدبي ، وجعل المنهج المتكامل خاتمة بحثه فيها ، ورأى أنه أقرب المناهج إلى طبيعة العمل الأدبسي الفنية . وفي الفترة ذاتها عام ١٩٤٧ كتب ستانلي هايمن كتابه « الرؤية المسلحة » الذي ترجم إلى العربية عام ١٩٥٨ بعنوان «النقد الأدبي ومدارسه الحديثة .. »

وكان لهذا الكتاب أثره البالغ في سيرورة الحركة النقدية العربية - مصطلحاً ومنهجاً وتطبيقاً - ، وفي مقدمته يعتقد الدارس أن النقد المعاصر يحاول أن يكون ديمقراطياً ، أي نقداً يتوسع في أساليبه وطرائقه ويفيد من مجموعها، ويتساءل في الخاتمة عن المكانية وجود نقد تصاغ طريقته الاجرائية كالبناء وفق خطة منظمة ذات أساس مرسوم وليس فقط بطرح العناصر في قدْرِ واحدة وخلطها .

في منتصف الستينات تقدم صاحب هذه السطور بأطروحته للدرجة الماجستير عن التطور الفي لشكل القصة القصيرة في بلاد الشام التي صدرت بعد ذلك عن اتحاد الكتاب في أوائل الثمانينات ، وفي هذه الاطروحة تبنيت ولا أزال المنهج التعددي التكاملي ودافعت عنه فقلت: «ينبع موقفي النقدي في هذه الاطروحة من نظرتي الموسوعية نحو الكون والإنسان والحياة التي تجمع بين المتقابلات وفق مبدأ جدلي حر ومتحرك ، وقد جعلتني هذه النظرة أشعر إزاء المذاهب النقدية بشعور دقيق هو صدق نظرياتها حول بعض انتاجها الذي صنعته ، وخطلها فيما يتعلق بالانتاج السابق أو القادم ، وبكلمات أخرى جعلتني نظرياً أومن بصحة نظرياتها في حالة الاثبات وخطئها في حالة النفي حين تحاول كل منها أن

تستأثر بدراسة الفن والتفرد في تفسيره وتعليله . وعلمى مر السنين أظهرت هذه المذاهب عدم جدواها وفائدتها ، ودلت على أنها كانت وليدة الأنماط الحضارية المتتالية في الأوقات التي سادت فيها ، وأنها فقدت أهميتها البالغة عند زوال هذه الأنماط ، والسؤال هنا لم لا نحاول أن نقيم منهجاً تركيبياً تكاملياً من خلال المذاهب ؟ » .

في عقدي السبعينات والثمانينات كثرت الدراسات التي تؤسس منهجاً أو تقيمه على هذا الاقتراب التكاملي ، مثلما دار المصطلح ذاته - تحديداً وتوضيحاً - في جملة من مقدمات الأبحاث النظرية والتطبيقية ، فشوقي ضيف في كتابه «البحث الأدبي» صدر عام ١٩٧٢ يؤمن بأنّ على الباحث الأدبي إلاّ يكتفي بمنهج واحد ولا دراسة واحدة لكي ينهض بعمله على الوجه الأكمل ، بل لابـــــّـــ أن يستعين بها جميعها ويفيد حتى تتكشف له كل الأبعاد في الأديب وفي آثاره الأدبية . ويزعم العربي حسن درويـش (٢) : «أن رائد الاتجاه هو عبد القادر القط في أبحاثه المتعددة ، وأنّ ابراهيم عبد الرحمن وخاصة في كتابيه «قضايا الشعر في النقد العربسي صدر عام ١٩٧٧» و «دراسات عربية» صدر في العام ذاته بالاشتراك قد غدٌّ في الاتجاه ذاته ونماه وأبان حدوده ، وبغض النظر عن هذا الزعم - وهو عندي غير سديد ولا دقيق - فانسا في الوقت الراهن نحد توجهاً يكاد يكون غالباً نحو هذا المنهج على امتداد الوطن العربي في الكتب وفي الاطروحات الجامعية لدرجتي الماجستير والدكتوراه على السواء (٦) . حتى يصح أن ندعسى - ونحن مطمئنون - أنه المنهج الذي يشرئب إليه النقد الآن وربما في العقود المنظورة الآتية .

ويجب ألا ننسى في هذا الصدد ما قدمته ثلاث دراسات كان

لها تأثيرها الكبير: دراسة يوسف مراد في علم النفس التكاملي ودراسة غولدمان في البنيوية التكوينية ودراسة تودوروف في نقد النقد (٤) ، فالأولى فرقت بين المذهب التكاملي والمنهج التكاملي ورأت في الثاني محاولة للتنسيق بين حقائق عدة تؤسس نتائجها على مبدأ التعاون بين النظر والواقع ، والثانية أقــامت نوعــاً مـن التـوازي بين الذاتي والموضوعي مفسحة بذلك الجال لاجتماع أسلوبي التناول اللذين ظلا يتبادلان الدور في تاريخ الفكر النقدي. والثالثة أكدت مبدأ الانفتاح على الآخر حين طرح صاحبها مقولة النقد الخواري الذي لا يقف فيه المنهج عند حدود الحوار مع المذات بمل يتجاوزه إلى الحوار مع المناهج الأخرى المختلفة حتى تتكامل لـه قسماته الايجابية والسلبية وتتفاعل . فهذه الدراسات فرادي أو مجتمعة وبتخلى أصحابها ولاسيما الأخيرتين عن الواحدية في الرؤيمة والحكم والتقويم عبّدت الطريق ووسعته أيضاً نحو إيجاد نقد مفتوح يلتقى في رحابه الكاتب والقارئ ، يصغى أحدهما إلى الآخر ويحاوره ، ويفيد كلاهما فيما يتحاوران من أطر مرجعية كثيرة تتصالح ولا تتناقض ، ويعمق بعضها بعضاً دون أن يلغيه أو يلاشيه.

#### عوامل الانتشار :

ولكن ما العوامل غير الأدبية التي ساعدت على ذلك كما ساعدت على أيجاد مناخ عام أمكن للنقد التكاملي أن ينهض وينتشر ويذيع ، ويطرح بديلاً عن سائر المناهج الأخرى ؟ إنها مجموعة من العوامل والأسباب والتفاعلات المحلية والعالمية - واقعاً

أو تطلعاً - وجوداً أو تصوراً - ، منها تراجع المبادئ الشمولية التي كانت الايديولوجيات تعتمدها في الرؤية والتحليل ، وغياب وجهات النظر الآحادية التي لونت الكون والحياة والإنسان بألوان متعارضة ، وتهدم الأسوار التقليدية التي سيجت بها منظومات الأفكار نفسها أو أقامتها حولها لتمنع التلاقي والتداخل ، وتفكك العقائد السياسية وغير السياسية التي كانت وراء بعض التيارات الأدبية والمذاهب النقدية الرافضة لتفسير أية ظاهرة وتعليلها وفق وجوهها أو مكوناتها المتعددة ، لقد أضحى العالم اليوم أصغر مما كنا نتصور وأقرب ، وبفضل تقدم شبكة الاتصالات صرنا نحيا الفكرة والخبر واللحظة بشكل متحاور أو متزامن ، ما يحدث هنا ينتقل بسرعة ويؤثر فيما يحدث هناك أو يتأثر به ، لم يعد ثمة شيء مستور أو يراد له أن يستر ، الكل بات يعيش في العراء .

أدت مجموعة هذه العوامل - الظواهر إلى إعادة طرح كثير من القضايا لا أدعي أنها جديدة وإنما أدعي أنها ضرورية وهامة في ضوء ما حدّ من ظروف وأحوال ، وفي مقدمة هذه القضايا مسائل الحرية والعقلانية والتعددية والديمقراطية على اختلافها السياسية والساوكية والاجتماعية والحوارية وحق الآخر في المعارضة وفي التعبير عن رأيه ووجهة نظره والدفاع عنهما دون مواربة أو خوف أو حرج (٥) ، وإذا عدت الماركسية أعدى أعداء التكاملية فلأنها في الأساس العدو اللدود للمناخ أو الاطار الذي تعمل فيه التكاملية ، أقصد إطار التعددية والحرية والديمقراطية وحق الآخر في التعبير والمعارضة ، ومن هنا نفهم ثلاثة أمور محددة أولها لماذا دارت وتدور مصطلحات مثل النقد الديمقراطي والمتكثر والمتعدد في ظل التعددية

وتغيب في ظل المنظومة الفكرية الواحدة ، وثانيها لماذا يشيع النقد المفتوح والنص المفتوح والرؤى المفتوحة في رحاب الديمقراطية والحرية ويشيع النقد المحدود والنص الملتزم والرؤى المسدودة في رحاب الدكتاتورية السياسية والأدبية ، وثالثها لماذا ينهض ويشيع المنهج التكاملي في ظل الحوار ويتلاشى أو يزول في ظل كبته ومنعه أو رفضه ؟! والجواب عن كل ذلك واحد ، واضح وبسيط ، هو أن طرفاً وضع على عينيه غمامتين فلم ير أمامه سوى طريق واحد بسهم واحد في اتجاه واحد هو درب الخنازير .

وأن طرفاً آخر فتح عينيه على كل النور يأتيه من كل الجماه ورأى أمامه طرائق شتى عرفتها الإنسانية ونظرات متغايرة واسعة وعريضة تجاه الظواهر فأراد أنّ يفيد منها . طرف أعلى من نفسه على حساب الإنسان وطرف أعلى من إنسانية الإنسان في نفسه على حساب الذات الفردية (٢) .

#### مفهومات عدة :

فهم المنهج التكاملي لدى مختلف الدارسين الذين انتهجوه أو الذين رفضوه واتهموه - مفهومات عدة ، واستعملت لوصفه أو توضيحه أو تقويمه مفردات ينتمي بعضها إلى حقول دلالية قد لا تتلاقى ، فسيد قطب يرى أنه جماع لثلاثة مناهج هي التأثري والجمالي تضاف إليها ملاحظات مستمدة من النفسي والتاريخي ، ورادفه بالمنهج الفني فهما عنده - المتكامل والفين أمر واحد ، وجعله شوقي ضيف محصوراً في خلاصة المناهج التي يستطيع الدارس أن يفيد منها لسبر حياة الأديب وأدبه ، ونص على

ذلك فقال : «إنّ البحث الأدبي أعقد من أن يخضع لمنهج معيّن ، أو أنه لايمكن أن يحتويه منهج معين ، ولذلك كان من الواحب على الباحث أن يفيد من هذه المناهج والدراسات جميعاً وهمو ما نسميه بالمنهج التكاملي » ، وجعله العربي حسن درويش منهجاً لكل من اقترب من النص الأدبي أو حلله أو فسره في ضوء الداخل والخارج، الذات والموضوع ، الشكل والمضمون ، أو حتى من رأى فيه - أي النص - المتعة والفائدة ، أو التعبير عن الحياة والاستقلال عنها في آن، ولذلك ضمّ إلى رحابه جمهرة من النقاد والدارسين متعددي الآراء الفكرية والسياسية والأدبية ، ويكاد لا يجمع بينهم حامع ، على أن معظم الذين فهموه أقروا أنه منهج من لا منهج له (المنهحية من دون منهج على حد تعبير حلدون الشمعة) ، أو بكلمة أدق منهج مَنْ لا يركن إلى منهج واحد ، وإنما من يغمس قلمه في كل المناهج والمحابر يمتح منها ما يفيد ويغني ويعمق النص الذي بين يديه، ولعل ذلك بالتحديد ما جعل الماركسيين يتهمون أصحاب المنهج بشتى الاتهامات ، ويشنون عليهم أعنف الهجوم وأشده ، واصفين اياهم ومنهجهم من ورائهم مرة بالتلفيق وأخرى بالانتقاء ، وثالثة بالتناقض ورابعة بالخلط أو الجمع في قدْر واحدة بين أمور لا تجتمع البتة . وسنحاول من جانبنا الآن أن نؤسسٌ لهذا المنهج أسسه أو نضع له معالمه التي يتسم بها ويقوم عليها ، ونفحص جملة النعوت التي وصف بها سلباً أو ايجاباً ونقوّمها .

### أسس المنهج التكاملي:

يقوم المنهج التكاملي على خمسة أسس متعانقة متشابكة في

الطرح والنظرة والرؤية والتقويم والتحليل لامندوحة عن واحد منها، فهي أمّا أن تقبل جملة أو ترفض جملة ، هذه الأسس هي :

(أ) الموسوعية : الموسوعية معناها أن يملك الناقد معرفة وثقافة عريضتين محيطتين تمكنانه من الالمام بالظاهرة التي يدرسها أفقياً وعمودياً بحيث يدرك زواياها المختلفة وشبكة علاقاتها المتناسجة ورؤيتها في حالتي التطور والمقارنة معاً ، وبهذا المعنى تختلف لدي الموسوعية عن الشمولية ، فإذا كانت الثانية تعني تفسير الظاهرة ضمن مبدأ عام يرجع إليه الناقد فإن الأولى تعني تفسيرها ضمن مبادئ متعددة تتضمن النسبي والمطلق ، الخارج والداخل ، الثبات والحركة ، الذات والموضوع ، أي تتضمن ما هو كوني وإنساني أكثر أو إلى جانب ما هو محلي ووقتي وعابر ، وبهذه الدلالة أريد للكلمة ما أريد لها أن تحمل من معنى في الفكر الغربي عصري العقل والأنوار .

(ب) الانفتاح: إذا كانت الموسوعية ترتبط بمعرفة الناقد وثقافته فإن الانفتاح يتعلق بذهنه وحالته النفسية ، أي يتعلق بأمرين متلازمين أحدهما طبيعي والآخر مكتسب . إن المعرفة الموسوعية تورث الإنسان أفقاً قصياً تمتد أقطاره وأبعاده إلى غير نهاية ، وتخلق للديه إحساساً بأن كل شيء بلا حدود ، وأنه مهما عرف أو ارتقى في سلم المعرفة ضمن هذا العصر أو المدرسة أو التيار أو المذهب فشمة عصور وتيارات ومدارس ومذاهب في النقد وغير النقد لها وجهات نظرها وآراؤها ومواقفها ، وأن عليه أن يصيخ إليها وينفتح عليها ، وبكلمات أخرى إن الانفتاح الذهبي والنفسي عند الناقد معناه الخروج من شرنقة الذات لمصافحة الآخر والاعتراف به

وبوجوده وإقامة حوار معه ، فالكون ليس أنا ، إنما أنا والآخر معاً ، أو الأنا من خلال الكل الإنساني ماضياً وحاضراً ومستقبلاً .

(ج) الانتقائية: الانتقائية ضريبة الموسوعية ، حين تكون ذا معرفة ضيقة معرفة موسوعية فلابد لك أن تنتقي ، وحين تكون ذا معرفة ضيقة فلابد لك – وأنت لا تملك أو لاتعرف إلا هذا الذي بين يديك – أن تنقاد إليه وتلتزم به ولا خيار ، أما أن تدور حول الرحى معصوب العينين وليس أمامك غير طريق واحد ، وأما أن تجعل الكون يدور حواليك وأنت مفتوح العينين ، وأمامك كل الطرق لتنتقي ، ولقد مضت فترة طويلة استعملت فيها الانتقائية من أحاديي النظرة بدلالة مرزولة ، وكأنها وصمة أو سبة عار ، وآن فنا أن تأخذ دلالتها الصحيحة للتدليل بها على اتساع الثقافة ، وضرورة المواءمة ، وحسن الاختيار ، ورهافة الحس ، وسداد وضرورة المواءمة ، وحسن الاختيار ، ورهافة الحس ، وسداد الرأي، ورجاحة التحري ، وعمق النظرة ، وسلامة الحرية ولعل هذا و بعض هذا ما يحاول أن يعيه المار كسيون الجدد في نقدهم وتجاوزهم معاً المار كسية الأرثوذكسية .

(د) التركيب: بين التركيب والتلفيق فرق كبير ومسافة ، فالتلفيق إحراء للجمع أو التوفيق بين أمرين لا يشكل ناتجهما النهائي وحدة متماسكة ، أنه مجرد حل وسطي على الأغلب أو مصالحة مؤقتة سرعان ماتنفك عراها عند أوّل محاولة للتطبيق ، وليس كذلك التركيب الذي هو بناء مجموعة من العناصر منتقاة وفق خطة متصورة ومرسومة لا تتم كيفما اتفق ، وما يتراءى أو يراد له أن يتراءى من تشابه ظاهري بين التلفيق والتركيب لدى الرافضين للتكاملية ليس صحيحاً من خلال ثلاث زوايا على الأقل:

زاوية العناصر المختارة ، والطريقة التي تتم بها العملية ، والغاية الـتي يهدف إليها السبيلان ، ودون الدخول في التفاصيل أزعم أن المكونات بعد التركيب لا تعود هي هي قبله بخلاف التلفيق ، وما ينشده المنهج التكاملي - وهو اسم على مسمى - الوصول إلى هذا الهدف وتحقيقه ، ومن هنا أرى أن النظرة الأحادية إن استطاعت حقاً أن تبعدنا عن التلفيق فليس من المحتم أو الضروري أن تصل بنا التكاملية إليه ، لأن الوسيلة مختلفة والغاية كذلك .

(ه) النص الابداعي: ماالذي يفرض هذا المنهج أو ذاك في التحليل الأدبي ؟ لدى غير التكامليين الجواب واضح ، انه الموقف المسبق للناقد المؤدلج أو للناقد المتمذهب أو للناقد المتخصص في هذا اللون أو ذاك ، فحين يقوم كل واحد من هؤلاء بتفكيك النص وتحليله وتركيبه يكون خاضعاً لمنهجه الذي اختاره من قبل ، وليس كذلك الناقد التكاملي الذي يفرض عليه النص اختيار المنهج المناسب للمتن المناسب . أعني بالمناسب ما يفيد أكثر ، ويعمق أكثر ، وعندي أنّ هذه النقطة خاصة هي التي تمنح المنهج التكاملي مشروعيته وصلاحيته ، واذ يكون هذا الأمر واجباً ومحكناً فإن الالمام بمختلف المناهج لاختيار العناصر المناسبة منها وتطبيقها على النصوص يتطلب جهوداً مضنية مثلما يتطلب وعياً وإدراكاً وفهماً ورؤية ثاقبة للنص وللعناصر المنهجية على السواء .

#### الاجراء النقدي :

نقصد بالإحراء النقدي تحويل الآراء ووجهات النظر إلى

ممارسة عملية ، وبكلمات أخرى كيف ننقل أسس المنهج التكــاملي من مستوى التنظير إلى مستوى التطبيق ؟ لذلك طريقان ، طريق الفرد أو العمل الفردي ، وطريق الفريق أو العمل الجماعي ، وفي الطريق الأول يختار الناقد التكاملي نصاً واحداً محدداً - وهو أقصى ما يستطيعه أو يطمح إليه - فيدرسه عبر مناهج شتى أو مدارس أو مستويات ، يطبق عليه في الأولى جملة المناهج الـتي يراهـا مناسبة : الاحتماعي والنفسي والحمالي .... ألخ ، ويطبق عليه في الثانية البنيويات على اختلافها أو الألسنيات أو اللغويات ... الخ ، ويطبق عليه في الثالثة مستويات التحليل المتعددة : مستوى المفردات والموضوعات والصور والدالات والمدلولات والنغم والتأليف (٢) ... الخ. أما الطريق الثاني - العمل الجماعي - فهو أكثر إمكانية وواقعية ، حيث يتنادى فريق عمل متجانس متقارب النظرة والمفهومات نحو الحياة والأدب والنقد ليتناول كل ناقد متخصص فيه الانتاج المدروس - نصّاً واحداً أو مجموعة نصوص - من خلال الزاوية التي ندب نفسه أو هيء لها ، وتكون النتيجة هنا وهناك نقداً متكاملاً على مستوى الفرد ومستوى الجماعة (٨).

#### خاعّة :

تعدّ الكلمات السابقة عن النقد التكاملي حديثاً بحتزءاً ومتمماً في آن لحديث سابق عن المغامرة النقدية (٩) ، لايمكن أن يتم فهم أحدهما إلا بالرجوع إلى ثانيهما ، وبتعبير أدق وأصح لايمكن أن يتم فهم موقفي النقدي ورأيي واطروحاتي فيما يتعلق بإشكالية النقد – رؤية ومصطلحاً ومنهجاً – إلا بالرجوع إليهما معاً .

#### الحواشي :

- انظر في هذه المصطلحات: هايمن . النقد الحديث ومدارسه . وتودوروف في نقد النقد . وادوارد سعيد: المعرفة ، السلطة ، الإنشاء . ومجلة فصول . أعداد متفرقة عن اتجاهات النقد الحديث .
  - ٢ انظر النقد الأدبي بين القدامي و المحدثين . الفصل الحامس .
- ٣ انظر محمد مفتاح . استراتيجية التناص المقدمة . وقاسم المقداد : في الحطاب السياسي والخطاب الأدبي المقدمة . ومعظم الأطروحات لدرجتي الماجستير والدكتوراه التي أشرف عليها .
- انظر عن الأول مراد وهبة ، يوسف مراد والمذهب التكاملي . وللثاني البنيوية
   التكوينية والنقد الأدبي . وللثالث مرجع سبقت الإشارة إليه .
  - ٥ انظر للكاتب: التعددية ، أفق التسعينات . الموقف الأدبي ع ٢٤٠.
    - ٣ انظر للكاتب : المغامرة النقدية ، دراسة تنشر لاحقاً في المعرفة .
- ٧ -- انظر مثالاً على هذا الجهد الفردي ، فهــد عكــام : نحــو تــأويل تكــاملي للنــص الشعري . فصـول : عدد كانون الثاني ١٩٨٩ .
  - ٨ انظر في ذلك هايمن : خاتمة الجزء الثاني ، مرجع سبق ذكره .
    - ٩ أشير إلى الدراسة سابقاً.

#### النقد التكاملي .... حوار الأسئلة والأجوبة

مسكين هذا النقد العربي المعاصر ، التنظيري منه ، والتطبيقي، لقد وصل عند أحد دارسيه إلى حائط المبكى (۱) ، ووصل عند غيره إلى ما يشبه الطريق المغلق أو المسدود (۲) ، وما تزال الأوصاف تترى ، تطلق عليه النعوت ، تعبيراً عن المحنة التي يمر بها ، فمن قائل انه في أزمة ، ومن زاعم أنه ذو معضلة أو مشكلة ، ومن ذاهب أبعد من هذا للادعاء بأنه يكابد إشكالية مستعصية (۳)، ترى ما السبب في ذلك كله ؟ أيعود الأمر إلى المحتمع أم إلى الاطار المعرفي وعدم تراكم عناصره وتفاعلها ، أإلى النصوص ذواتها النقدية وغير النقدية ، أم إلى النقاد أنفسهم والمبدعين ؟.

منذ أيام كنت أقرأ في مجلة الموقف الأدبي (العدد ٢٧١ عام ١٩٩٣) تعليقاً للدكتور سعد الدين كليب على مقالتي «في النقد التكاملي» التي نشرتها جريدة الأسبوع الأدبي في ملحقها الخاص بالنقد (العدد ٣٩ عام ١٩٩٢) ، ففرحت قبل القراءة وحزنت بعدها ، وبكيت ، أجل بكيت .

فرحت أول وهلة إذ وجدت دارساً يحتفي بامر النقد ، و يحتب من مناهجه أو وجهة نظر ، ويكتب فيما عَرَضَتْ من آراء ، ويبغي أو يود أن يحاور ، وهذا في ذاته أمر هام وجوهري مرتين : مرة لأن الحوار في كل ظاهرة ملمح صحى وضروري يدل على

الأخذ والعطاء ، به تنتج الـدلالات ، ويتم تعديل المواقف والآراء نحو الأصوب والأسد . ومرة لأن الدراسة أثارت وشدت ، ووجدت من يلتفت إليها ويناقش قضاياها وأطروحاتها بغض النظر عن مدى الاختلاف مع صاحبها أو الاتفاق ، وما يترتب على ذلك.

وحزنت لأن الكاتب وأن استقى معظم مفرداته المعيارية التي قوم بها دراسي من معجم مفهوم «الجامعة والبحث العلمي» و لم يستعمل إلا لماماً مفردات تنتمي إلى معجم مفهوم «العصابة» غير أن الروح أو المناخ الذي أراد أن يشيعه في التعليق كان يعبر عن نفس هذا المعجم وعن مناخ أصحابه. لقد استقى من المعجم الأول مفردات كثيرة مشل التناقض والاعتباط والتلفيق والمغالطة وغير العلمية والايهام، وهي مفردات مقبولة لا غبار عليها إذا قيست إلى التهافت أو إلى تهافت التهافت، (دعك الآن من كلمات مشل النسف والوصولية والانتهازية وقضية المعلف والفرس والتي هي عندي بقايا من معجم العصابة وأثر من آثار حيز الحظائر، ويمكن تجاوزها وعدم الرد عليها واستعمالها).

بيد أنه لم يستمد أو يتعلم الفرق الكبير ، والكبير حداً بين مواقف الفريقين وطرائقهما في الابانة والتعبير ولغة الخطاب ، وأبسط صور هذا الفرق أن الحقيقة ومن ثم مسائل الصحة والخطأ والسلامة والضلالة والحق والباطل تكون لدى أبناء المعرفة والجامعة احتمالية ، وتكون لدى أبناء العصابة يقينية ، وأن الأوائل إذا عبروا عن آرائهم يحترسون ، ويصغون إلى الآخر ، وآذانهم مفتوحة ، وعيونهم واسعة الحدقات لا تعميها الألوان ، يسعون ما وسعوا إلى

الفهم والتفاهم ، التعلم والتعليم في حين يظل الأواخر طوال عمرهم مقيدين إلى أغلالهم أو مسيحين بأفكارهم ، في قلوبهم زيغ ، ولدى آذانهم وقر ، وفوق بصائرهم غشاوة ، وعلى أعينهم غمائم تحجب نور معرفة الحقيقة ، وفضاء الأفق المترامى .

وبكيت لأني تساءلت بعد قراءة التعليق إذا كان المعلم الجامعي لا يستطيع أن يفلم الا من موقعه ، ولا يستطيع أن يحلل ويسبر ويرى إلا من موقفه ، ولا يستطيع أن يدرك إلا بسلخ مقبوسات النص وانتزاعها من سياقاتها واختزالها في مقولات ، ولا يستطيع أن يشد المادة التي يقرؤها إلى إطار صاحبها الثقافي ومفهوماته ومصطلحاته وأدواته المعرفية - فلمن إذن تكتب البحوث ، وتحبر الصفحات ، أوليس القارئ العادي والقارئ المتميز بوعيه وثقافته - والحالة هذه - يستويان في فعل القراءة وفي فعل الاستجابة ، أورد فعلها على السواء ؟.

وبين حالات الفرح والحزن والبكاء التي انتابتني ترددت في الكتابة ، وتساءلت عن جدواها ، ولكن اعتراف الكاتب يوم أفضى إلى بأنه أقرأ البحث فلاناً وفلاناً وفلاناً ممن يغنون داخل السرب القفص ، فضلاً عن الإحساس بأن الهجوم كان على منهج أطمع وسواى في تأسيسه وتمكينه ، وليس على شخصي (ولو كان الأمر كذلك لهان) ، ثم استغلال الموضوع للدفاع عن عقيدة انهارت ، وعن أصحاب لها يدلفون إلى القبر ، والتصدي عبر ذلك كله للافتئات على أقانيم إنسانية الإنسان في الحرية والديمقراطية والتعددية ، والزعم أن هذه الأخيرة ليست إلا وجهاً آخر للوصولية والانتهازية ... كل ذلك حدا بي ، ودفعني دفعاً للرد ، أو للحوار

فيما طرح وقيل ، ولن ألجأ في هذا الرد إلى المحبرة التي استمد الكاتب منها بعض مفرداته ، فأنا - إنساناً ودارساً جامعياً - أترفع عن الصغائر من حانب ، وأتمسك بمعايير لا أتزحزح عنها من حانب آخر ، وفي مقدمتها القيم العلمية والقيم الأخلاقية معاً .

سأحاول في هذا الرد - التعليق أن أطرح مجموعة من الأسئلة والأجوبة تشكل أرضية صالحة فيما أعتقد للحوار ، وسأحصرها في خمس عشرة نقطة هي : ١ - المنطلقات ، ٢ - المفهوم والمصطلح ، ٣ - الأدوات المعرفية ، ٤ - تاريخ المنهج ، ٥ - مفاتيح المنهج ، ٢ - مقولة السركيب ، ٧ - الأساس الفلسفي١ ، ٨ - الناقد والمنهج، ٩ - منهج من لامنهج له ، ، ١ - بين المثاقفة والتأصيل، ١١ - مناخ المنهج واطاره ، ١٢ - التكاملية ومناهج الآن ؟ ، ١٥ ١ - بين التكاملية والمأركسية ، ١٤ - علام المنهج الآن ؟ ، ١٥ - كلمة أخيرة ، وسأمس كل نقطة من هذه النقاط بما تستحق من حيز أو تعميق .

#### أولاً – المنطلقات :

ثلاثة منطلقات للتكاملية لا تكون - عندي - إلا بها ، وعياً وفهماً ومعرفة ، أولها رفض الثنوية وإلغاء المتقابلات ، فالوجود واحد والتجلي متكثر ... أرض وسماء ، حير وشر ، شرق وغرب ، ذكر وأنثى ، عقل وقلب ... الخ هذه كلها متضادات موجودة على مستوى «القوة» لتسهيل عملية التفسير ، لكنها في الواقع أو «الفعل» متداخلة متشابكة مقرون بعضها ببعض ومتناسج ، وثانيها النظرة الكلية أو الرؤية الشاملة لعالم النص والأشياء ، عالم الكون

والطبيعة والإنسان ، وهي نظرة تلحم أجزاء المتفرق ، أو الذي يبدو أنه متفرق لتثبت أن وراء التنوع - الجحزأ دائماً مبدأ كلياً واحداً ينظمه صدوراً وتلقياً ، وإذا كانت الدراسات الفلسفية الحديثة حاولت أن تحل مفهوم الدينامية محل الميكانيكية وبرهنت على ذلك فإن نظرتنا توحد بينهما ولا تعارض (ئ) ، وثالثهما احتواء التطور. إن التطور أو التحول أو التغيير قانون الحياة ، وسنتها السرمدية يحمل أبداً في طياته ملمحيه الأساسيين ، الثبات والحركة (انظر المنطلق الأول) ، وحتى نستوعب هذا القانون ، واحتمالاته المستقبلية وربما مفاحآته - في الكم كما في الكيف - لابد أن نضعه في الحسبان عند تجديد معالم أي منهج أو نظرية .

#### ٢ - المفهوم والمصطلح:

استعملت مفردة «التكاملي» وصفاً لهذا النوع من النقد أو لهذا المنهج، وقداً طلق عليه آخرون تسميات أخرى منها النقد المتعدد أو المتكثر، والنقد الكلي، والنقد الحواري (٥)، وجميعها مصطلحات ذات مفهوم واحد أو متقارب، وآثرت المصطلح الشائع «التكاملي» رغم ما يوحي به من ظلال دلالات ربما أساءت إليه، ولعل أخطر هذه الظلال أنه «جماع» مناهج مختلفة، أو «ملفق» لها، أو «أفضلها» أو «بديل عنها» مفردة ومجموعة وليس واحداً منها، ومع هذه الظلال رأيت أن تأطير الشائع بتحديد سماته خير من إقتراح آخر حديد قد يحدث بلبلة نحن في غنى عنها الآن، والوقت وقت تأسيس لهذا المنهج وتمكين، ودعوة إليه صارخة أيضاً، وكما فعلت إزاء مصطلح الشعر الحر بإيثار الدارج

الخاطيء (٢) فعلت هنا مع النقد التكاملي ، لأن المهم في الحالين تَبينُ عددات المفهوم قبل العمل على صياغة مصطلحه أو تثبيته .

#### ٣ – الأدوات المعرفية :

أساس الحوار والنقد ، الفهم والتفاهم هو امتلاك الأدوات المعرفية ، وفي مقدمتها المفهومات والمصطلحات والمناهج على اختلافها . ودون الدخول في هذه الأدوات أقول أن سوء حظنا أن معظمها مقطوع الصلة بثلاثة حقول ، مقطوع الصلة بالتاريخ ، ومقطوع الصلة بالجغرافية ، ومقطوع الصلة بعلاقاته في سائر الميادين المعرفية التي تستخدمه ، وبكلمات أخرى مبتوت الصلة براثنا مرة ، وبظروف نشأته وبمكوناته في المجتمعات التي أنتجته ثانية ، وباستعمالاته المتعددة في مجالاته المتنوعة ثالثة ، وضمن هذا الانقطاع أو الانبتات يراد لنا أن نتحاور فأنى يتم لنا ذلك ؟.

أضرب مثالاً واحداً على هذا من خلال استعمالات كاتبنا واستعمالاتي لمفردتي العلم - العلمية والموضوعية ، التي شكلتا صلب دراسته ورؤيته وجاءت ا جزءاً من دراستي ورؤيتي ، كيف فهمها وكيف أفهمها ؟. إن العلم والعلمية عنده تعنيان المعنى المادي الفعلي القائم على الملموسية والعيان وفق التحديد الماركسي للمفردتين أولا ، ولا ترتبطان بالفلسفة ولا بالتأمل ثانياً . وعندي أن هذا المفهوم في شقيه ضيق ، فهو على المستوى الأول لا ينطبق إلا على العلم الطبيعي أو التطبيقي ، في حين تخرج على محدداته وتتأبي العلوم الإنسانية ، ومنها الاجتماعية وفي قانونين أساسيين هما قانون الحتمية وقانون الجبرية ، وقد أثبتت جميع العلوم بما فيها

الطبيعية بعد النظرية النسبية صُعُداً حتى الوقت الحاضر أنها احتمالية، أما على المستوى الثاني - الفلسفي والتأملي فعندي أن للعلم حانبين ، جانباً تأملياً وجانباً علمياً صرفاً ، وإذا كانت الماركسية تنفي الجانب التأملي وتعلي من جانب العلم المادي ، فلأنها تبحث في تفسير العالم وفي تغييره ، وفي الوقت الذي يسعى الجانب التأملي من العلم كي يفهم العالم ويبحث عن غايته ، وهذان الجانبان متداخلان ، يكمل أحدهما الآخر ، ومن هنا منشأ الاختلاف .

كذلك الموضوعية ، فعنده أن المفردة لا تشير إلا إلى وجود خارجي «حقيقي» بغض النظر عن إدراكنا له ، ولن يتغير هذا الوجود أو يتوقف على مبلغ الإدراك الإنساني له أو معرفته به . وعندي أن ذلك ليس ضربة لازب ، فالموضوعية الصرف أمر وارد إلا أنه يتعذر علينا أن نقبله على شتى الصعد ولاسيما صعيدا التصور العقلي والتلقي الفني ، وأبسط صور التعذر ما يقال حديثاً عن الموضوعية النسبية بعد الحديث الطويل عن الموضوعية المطلقة ، ولئن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن «تموضع» الموضوعية للوضوعية لايكون في الداخل ولا في الخارج ، بل في نقطة تلاقيهما .

ما أود أن أصل إليه من وراء هذا التفتيق أن ثمة خلافاً بين الأدوات الايديولوجية والأدوات المعرفية ، فإذا كانت الأولى تنتمي إلى حيز العلم المادي في نطاقه المعروف - وعياً وتفسيراً - فإن الثانية تنتمي إلى حيز الفلسفة في نطاقها غير المعروف - وعياً وفهماً وغائية - وشتان ما بينهما (٧) .

#### ١٤ تاريخ المنهج :

عمر المنهج في الفكر العربي الحديث خمسون عاماً ، بدأ يطرح أول ما يطرح في مجال علم النفس ، ثم انتقل إلى مجال الأدب والنقد ، أسسه يوسف مراد يوم كان يعد أطروحته لدرجة الدكتوراه في فرنسا عام ، ١٩٤ ، ولاحظ أن ثمة منهجين يعتمد عليهما علماء النفس لتفسير السلوك الإنساني هما منهج التفسير التكويني ، ومنهج التفسير الشبكي ، ورأى عقم المنهجين كلا على حدة في التفسير ، وحاول أن يقدم منهجاً آخر حديداً يخلو من عيوبهما فكان المنهج التكاملي الذي ظل يشرحه ويكتب فيه ويدعو إليه طوال ثلاثين عاماً ، وكانت غايته الرئيسة من طرح المنهج وتطبيقه المحافظة على توازن الإنسان إزاء نوعين من العوامل يخضع لهما ، عوامل التفكك والتحلل ، وعوامل البناء والتماسك (^).

في مجال النقد يمكن أن نعد سيد قطب رائد هذا الاتجاه فقد خصص له فصلاً صغيراً في آخر كتابه «النقد الأدبي» المذي صدرت طبعته الأولى عام ١٩٤٦ وسماه بمنهج التكامل (٩) ، ودعا إليه بعد ذلك وطبقه في آن مجموعة من الكتاب والنقاد أهمهم :

عبد القادر القط وابراهيم عبد الرحمن وأحمد كمال زكي (۱۱) ، كما عقد له شوقي ضيف فصلاً هاماً في كتابه «البحث الأدبي » وأفاض في وصفه ، وتبيان مزاياه (۱۱) ، وأكاد أزعم أن معظم الأطروحات الأكاديمية في عقود الخمسينات والستينات والسبعينات في جامعات القطر المصري اعتمدته في الدرس

والتحليل، وفي سورية بدأ يطرح بشكل جماعي ، سافر وتبشيري في عقد الثمانينات ، وتولت جمعية النقد الأدبي في اتحاد الكتاب العرب حين كان مقررها الدكتور حسام الخطيب وحين تسلمت مقاليدها في منتصف الثمانينات الدعوة إليه ، وعقدت لذلك ندوات عدة ناقشت فيها أصوله وقضاياه (١٢) .

والسؤال هنا متشعب: لماذا بدأ المنهج يطرح في الأربعينات ولماذا ساد طوال ثلاثة عقود، وهل فهم خلال هذه الفترة فهماً واحداً ومحدداً؟.

في ظني أن الإجابة عن التساؤلين الأولين تكمن في ربطه بظهور المذاهب النقدية الحديثة عندنا بعد نقلها من الغرب عن طريق طلاب البعثات الموفدين ، وتبين قصور كل منها عن تلبية حاجات الناقد في العثور على ما يلبي رغبته أو فضوله ، ثم في نزعة المرء ذاته للتفتيش عن الوحدة من خلال التنوع ، أو البحث عن «الكل المتعالي» عبر شتات أجزائه المتفرقة ، وربما يعود الأمر إلى المكونات الثقافية الخاصة بكل فرد ، وطبيعته الفيزيولوجية والنفسية أيضاً ، ولنا ألا ننسى بعد ذلك كله أو قبله أن الذين أشرفوا على الأطروحات الجامعية كانوا ينتمون في أجيالهم المتعاقبة إلى ما يسمى بالآباء التنويريين من مشل طه حسين وأحمد أمين وأمين الخولي وشوقي ضيف وكلهم تقريباً أقرب في تناولهم النص وتحليله ودراسته إلى الانتقاء والموسوعية ركني التكاملية الركينين .

أما الاجابة عن التساؤل الثالث حول الفهم المشترك الواحد للمنهج ، فمن الطبيعي أن نقول أن كل منهج لايبدأ متلامحاً منذ ولادته بل يتم تشكله عبر سيرورته ، وأعتقد أن المفهومات الرئيسة الممنهج التكاملي لم تصغ إلا حديثاً وحديثاً جداً ، ويمكن أن نتبين ذلك إذا وازنا بين ما طرحه سيد قطب في منتصف الأربعينات ، وقطب يحدد المنهج وبين ما أطرحه أنا في منتصف التسعينات ، فقطب يحدد المنهج بتناول النص من جميع زواياه ، في حين لا أكتفي بهذا التأطير بل أجعل الانتقائية تارة والتركيب أخرى صورتين من صوره ، ولن أكون مغالياً ولا مزدهياً إذا زعمت بأني أول من يصوغ للمنهج التكاملي عناصره المميزة أو ملامحه التي أدعيها له .

#### ٥ – مفاتيح المنهج :

بينت في دراستي السابقة أن للمنهج خمسة مفاتيح يتلامح فيها هي : الموسوعية والانتقائية والانفتاحية والتركيبية والنصية ، أؤخر مناقشة المفتاحين الأخيرين إلى حيزهما بعد قليل ، وأقف عند الثلاثة الأول ، ماذا أريد بها أولاً ، وهل هي صفات للناقد أم للمنهج ثانياً، وهل هي خاصة به أم يشارك فيها غيره ثالثاً ؟.

أبدأ بالانفتاحية ، وأعيني بها ضربين من الانفتاح ، انفتاح النص على قبول الإجراء النقدي ، وانفتاح الناقد نفسه على قبول مختلف التقنيات النقدية ، وإذا كنا نعد التمذهب والمذهبية انغلاقاً بمعنى من المعاني وأرثوذكسية ، فإن الانفتاح على الآخر لن يكون كذلك في شكل من الأشكال ، وأزعم أن النقد النفسي مشلاً يوم ينفتح على النقد الاجتماعي ، وأن النقد البنيوي الشكلاني يوم ينفتح على النقدين الآخرين البنيوي التكويني والبنيوي التحويلي ، ويفيد منهما ، وكذلك العكس ، ويوم ينفتح النقد الجمالي بمفهومه

التجريدي الفارغ على النقد الجمالي المفعم بالمعنى والوظيفية فستكون المحصلة النهائية لهذا الانفتاح الثراء والاخصاب لكل الضروب والأنواع.

أما الانتقائية فهي ضريبة الموسوعية والانفتاحية معاً ، إذا قُدر للكلمة أن تحمل دلالة إيجابية لأنه لايمكن لك في إطار معرفتك الشاملة وضمن امكاناتك أو أوضاعك المقيدة والمحددة إلا أن تؤثر وتفضل وتقوم بعملية اصطفاء للأصلح والأسلم والأسد ، وما الذي يضير في هذه العملية إن كان المقصود بها أولاً وأخيراً تعميق النص وإراءة البعد وإثراء التلقي ؟!

تبقى الموسوعية وهي المظهر الخلاق للتكاملية أو التعددية ، ومن دونها ليس لهما معنى ، ومن المؤسف أن المفردة ، أضحت الآن تهمة ، وآن لها أن تسترد ألقها الذي كان لها في عصرها ، عصر العقل والتنوير ، وبرغم التخصص الذي هو سمة العصر فإنها عند التحليل الأخير لا تتعارض معه ، ونحن في حاجة إلى التخصص حاجتنا إلى الموسوعية ، دائرة المعارف المتحركة في الفكر والإنسان، حتى تكون حياتنا الاجتماعية والثقافية والأدبية على شيء من البعد والعمق والاتساع .

هل هذه صفات للناقد أم للمنهج ؟ أنها للاثنين معاً ، ملامح للناقد ومفاتيح للنص ، ويأتي طرح السؤال خطأ من النظرة الثنوية التي يُقابلُ في نطاقها بين السبيل والسابل ، المنهج والناهج ، وهما عندي متداخلان ، كما قررت في المنطلقات ، وسأعود إلى هذه النقطة بعد قليل . هل هي خاصة بالمنهج التكاملي أم يشاركه فيها سواه ؟ ، أرى أنها في تناسجها وتجاورها خاصة به ، أما إذا نُظر إليها بشكل منفرد كلاً على حدة فليست خاصة به ، وأضرب على هذا المثال الذي اتخذ منه الكاتب حجة له ودليلاً وهو الناقد «لوكاتش» ، أنه لاشك – ناقد مثقف موسوعي وكبير ، يعرف الكثير ويتقن الكثير، غير أن الموسوعية عنده تختلف عن الموسوعية عندي من خلال توظيفها . فهو لايوظف المتعدد معرفياً في رؤية النص من جميع أبعاده بقدر ما يوظفه لفرز المظهر الأحادي ايديولوجيا ، أي أنه يرى النص من خلال موقف وليس من خلال موسوعية ، وياله من فرق .

#### ٣ -- مقولة النزكيب:

تعد مقولة التركيب أهم مقولات المنهج ، وقد لاحظ الباحث أنها الملمح الوحيد من بين ملامحه التي تنسب إليه وليس إلى صاحبه ، وتؤسس مفهوماً محورياً فيه مثل مفهومات اللاشعور والواقع والبنية بالنسبة إلى مناهجها ، إلا أن التركيب - كما رأى - ظل في استعمالاتي مقولة هلامية أقرب إلى المتخيل الوهمي منه إلى الحقيقة العيانية الملموسة .

وقبل أن أناقش المقولة وما قيل فيها أريد أن أبين ثلاثة أنماط من النقد التكاملي يحسن أن نفرق بينها . أولها النقد التعددي اللهي يتناول النص من جميع جوانبه ويحتفظ في نطاق هذا التناول بالجهاز المعرفي لكل منهج ، ثانيهما النقد الانتقائي اللذي يختار المنهج المناسب للنص المناسب ، ويحتفظ هو الآخر في حدود الاختيار

بالجهاز المعرفي - مفهوماً ومصطلحاً لكل منهج. وهذان النمطان هما الغالبان على النقد التكاملي حتى الوقت الحاضر، يلجأ إلى أولهما فريق العمل الواحد أو الناقد صاحب المشروع الكبير (١٣)، ويلجأ إلى ثانيهما غالباً الناقد التكاملي الواحد في حدود امكاناته المتاحة (١٤)، وثمة نمط ثالث من النقد التكاملي يعتمد التركيب مازال جنينياً أو حلماً أو مشروعاً أو في طور النشوء والارتقاء وهو النمط الذي أنشده وأبغيه فماذا أنا قائل فيه ؟ (١٥).

تستعمل مفردة «التركيب» لتعني ضم المؤتلف أو المختلف في لحمة واحدة أو نسج ، يكون ما بعدها مبايناً لما قبلها ، وبذا المعنى يختلف التركيب عن التأليف ، مثلما يختلف عن الجمع المرتب أو غير المرتب ، وبالتالي يختلف الاختلاف كله عن التوفيق أو التلفيق . إن التركيب صهر للعناصر أو تذويب لانتاج حالة ثالثة ، ولنأخذ على ذلك مثالاً الأقانيم الثلاثة لجدل المتناقضات في الفكر الماركسي. لدينا الأطروحة ونقيضها ، ثم حاصل تفاعلهما في الناتج الجديد أو المركب ، كذلك في المنهج التكاملي وفي نمطه التركيي لدينا القضايا المطروحة أو الاشكاليات ، ولدينا المتغايرات الايجابية في كل منهج بوصفها تفسيرات متناقضة ، وما على الفكر المنطقي إلا أن يلحمها ويركبها وصولاً إلى التوازن المؤقت ، وهذا التوازن المؤقت يفرز هو الآخر أطروحاته وتناقضاته معاً فيعمل الفكر المنطقي ثانية من خلال حركة الواقع والبنى الفكرية وأقيستها على إعادة لحمتها عبر تركيب جديد ، وهكذا دواليك .

قد نقول هنا إن التركيب مقولة عقلية ، وهـو حقـاً كذلـك ، وإذا بدت حماستي للتفريق بينه وبين التلفيق واضحة في مقالتي فلأني كنت أود أن أقيم «فيصل التفرقة» قبل أن أحدد «فصل المقال» فيه ، وعساي أنشط في المستقبل للنهوض بهذا التحديد .

### ٧ - الأساس الفلسفي :

من حق الكاتب أن يتساءل كما تساءل يوماً الدكتور عبده عبود عن الأساس الفلسفي للمنهج التكاملي (١٦) ، وعندهما - وأنا معهما في ذلك - أن كل منهج تأسس في الغرب أنتجه فكر ، وصاغمه محتمع ، وحمده جهماز معمرفي متناسم المفهوممات والمصطلحات ، ولكني لست معهما في أن نقل المنهج أو استعماله يقتضى بالضرورة نقل «حاشيته» معه واستيرادها ، وحين نسعى إلى ذلك فيحب أن نتوقف عن الافادة من أي منهج قادم أو وافد ، فمجتمعنا مختلف ، ونصوصنا مختلفة ، وأسسنا الفلسفية المنتجة للأفكار والمناهج مختلفة ، إن لم أقل انَّا لمَّا نملكها بعد ، فما العمل إذن ؟ ، هل نتوقف أو نستورد ؟ ، وإذا استوردنا فماذا نستورد ؟، إن كل ما نفعله حتى الوقت الراهن أننا نسلخ المناهج من سياقاتها الثقافية والاجتماعية والفلسفية ، ونفكك أبنيتها ونصدعها ، ونحاول أن نغير في مفهومات مصطلحاتها مرتين ، مرة في أثناء رحلتها عبر البحر للانتقال من بيئة إلى بيئة ، ومرة عبر استعمالها في البيئة الواحدة لدى هذا الناقد أو ذاك ، وتكون النتيجة مثل هذه الفوضى التي تضرب بأطنابها في الساحة النقدية (١٧).

أعود بعد كل ذلك للإجابة عن التساؤل المطروح حول الأساس الفلسفي للمنهج التكاملي . لاشك أن الأساس موجود في النمطين الأولين ، النمط التعددي ، والنمط الانتقائي ، ولكنه مع

النمط الشالث الركيبي يبدو كأنه مغيب أو ماثل ضمن طموح التركيب ذاته الذي يأمل الإنسان أن ينقله يوماً من مشروعية التنظير إلى مشروعية التطبيق .

### ٨ – الناقد والمنهج :

قلت منذ قليل أن خطأ الكاتب في تساؤله عن ملامح التكاملية أهي صفات للناقد أم للنص أتى من التفريق بين المنهج والناهج ، وأجبت بأن رؤيتي تنطلق عكس ذلك من التوحيد ، فالناقد هو منهجه ، والمنهج هو الناقد ذاته ولا تمايز ، وقد أتى خطأ السؤال ثانية من التفريق بين التنظير والتطبيق ، وجعل أحدهما في واد وآخرهما في واد ، وتلك إشكالية كابدتها في محال الفكر ، وعلي أن أعانيها هنا في محال النقد . وأتى ثالثة – فيما أظن – من عدم إدراك الإحراء النقدي ، ووضعه ضمن المفهومات التي نتداولها على مستوى الظاهرة .

إن الإجراء النقدي هو نقل المنهج من مستوى التنظير العام إلى مستوى التطبيق الخاص أو مستوى الممارسة ، وهذه الممارسة الاجرائية غالباً ما تختلف بين ناقد وآخر حتى في نطاق المنهج الواحد ، وفريق العمل الواحد ، وإذا كنا نحسب أن المنهج كينونة محايدة وموضوعية مطلقة خارج ممارسته ، فذلك تصور مسبق سحبناه من مجال الايديولوجية إلى مجال المعرفة . ومن يقرأ فيما كتب عن سبب اختيار المنهج التكاملي ، أو حتى عن سبب الانزياح في مفهومات هذا المنهج أو ذاك لتلائم هذا الناقد أو ذاك ، سيبين هذه العلاقة الوشيحة والمشدودة باستمرار بين شخصية سيبين هذه العلاقة الوشيحة والمشدودة باستمرار بين شخصية

الناقد وشخصانية المنهج ، حتى ليبدو نوع من التنزيل أو الاسقاط أو لنقل التماهي بين أحدهما والآخر في خصائصه وصفاته ، وما كل ذلك إلا لهذه الصلة التي يستحيل فصمها أو فهمها بغير التوحيد بين المنهج وناهجه (١٨) .

### ٩ - منهج من لامنهج له :

زعمت وما أزال أزعم أن المنهج في اللامنهج ، وبكلمات أخرى أن المنهج الحق أو الأفضل أو الأصلح – سمّ ذلك ما شئت – يكمن في عدم الاخلاص أو الارتهان إلى منهج محدد بعينه ، ورأيت أن المنهج التكاملي يلبي هذا الزعم في أنماطه الثلاثة التعددي والانتقائي والتركيبي . ويظهر أن صاحبنا فهم المقولة الشائعة لمدى الكثير من النقاد (المنهج في اللامنهج) (١٩) ، فهماً حرفياً دون الأخذ بمحازية التعبير ، وقصديته البعيدة ، ومن هنا أتى اتهامه لي بتمييع القضية أولاً ، وحتى على رفض المناهج ثانياً ، ثم – وهو أخطر ما في الموضوع – الادعاء بأن المنهج التكاملي منهج من لامنهج له ثالثاً، وكل ذلك عندي تخرصات وقراءات لاتحت إلى آليات النص ومفهوم الخطاب بصلة ، وربما كانت من تداعيات خيال الكاتب وأوهامه .

### ١٠ - بين المثقافة والتأصيل :

عرض الكاتب بين يديّ دراسته وفي نهايتها هاتين القضيتين تحت اسم التأثير بالوافد الغربي ، وردّ الفعل العربي ، ولا أدري الدافع إلى ذلك فليس ثمة من علاقة بينها وبين ما عرض حول المنهج

التكاملي ، ولا يخرج الأمر عن واحد من ثلاثة ، ١ – اتهامي بالنقل والاستيراد ، ٢ – أو اتهامي برد الفعل إزاء الغزو ، ٣ – أو لمجرد إبراز العضلات العلمية . نناقش الأمور الثلاثة .

أما اتهامي بالمؤثر الغربي في بناء المنهج فهو يعلم أو لا يعلم أن النقد الغربي لا يستعمل المصطلح ، وإنما يستعمل آخر عددته نمطاً من التكامل هو المنهج المتعدد أو المتكثر ، ويحصره في استخدام التقنيات المختلفة في تحليل النص الواحد ، ولا أعتقد أني حامل لمشعل التغريب لا في ذلك ولا في غيره ، بل كل آرائي تخالف هذا الاتجاه لأني أومن بالتلاقح والامتصاص والمثاقفة ، ولا أومن بالنقل والاستيراد والحذو حذو النعل للنعل .

أما اتهامي برد الفعل العربي ، فصحيح أني ممن ينتسبون إلى العرب والعروبة والإسلام ، وأفخر بذلك ، بيد أني لا أنغلق على ذاتي ولا على تراثي ، وعلى النقيض أدعو إلى إعادة قراءة الراث وانتاجه في ضوء العصر ، إني لست من أولئك الذين ينظرون إلى الراث على أنه كتلة صماء تؤخذ جملة أو تهمل جملة ، وإنما من هؤلاء الذين يفككونه ، ويستلهمون منه ما يفيد واقعهم وزمانهم ، والهوية أو الخصوصية التي أحملها لا أراها هي الأحرى محرد دمغة ثابتة على حلدي بل هي سيرورة وصيرورة تتشكل مع الزمان وفق قانون التحول والتغير والتطور ، وإذن لا أعتقد أني مخول برد الفعل إزاء ما يرد ، فلي موقفي ورؤيتي المسبقان على السرد والفاعلان في دوامة العصر .

يبقى الأمر الثالث ، أمر عرض العضلات العلمية ، وأظن أنه

أخفق في هذا العرض ، فعلمه عن المناهج يبدو كعضلاته ، وما قاله عن بعضها من مثل المادي التاريخي والنفسي والبنيوي لايقوله معلم جامعي ،لسبب بسيط أنه مجموعة معلومات سطحية مستقاة مما قيل عن المناهج ، وليست مستقاة من قراءة المناهج ذاتها ، ومعانيها من خلال نصوصها النظرية والتطبيقية .

### ١١ – مناخ المنهج وإطاره :

رأينا أن في المنهج التكاملي وجهين لعملة واحدة ... وجه التعددية ، ووجه الحوارية ، وهذان الوجهان متداخلان متشابكان ، فأنت لايمكن أن تعيش التعددية إلا إذا توسلت بالحوار ولايمكن أن يتم لك الحوار إلا إذا كان ثمة تعددية ، وما التكاملية الا لقاء وتفاعل بين اتجاهات شتى ، كل منها يحرث في حقله ، وتريد أن تبحث عن نواظم عامة ومشتركة .

ورغم هذه العلاقة الوشيحة بين التكاملية من حانب وكل من التعددية والحوارية من حانب آخر فإن هاتين السمتين ليستا خاصتين بها ، ولا موقوفتين عليها ، فلهما علاقاتهما بالاطار الأوسع للحياة والمحتمع والفكر . ما هو هذا الإطار ؟ انه الإطار المؤسس للماهية وللوجود - إطار الحرية والديمقراطية ، وهل يمكن تصور تعددية واقعية أو مقترحة وحوار قائم أو منشود ، من دون هذه الحرية وهذه الديمقراطية ؟ هكذا تجد نفسك في النهاية لا محالة إزاء أربع حلقات متداخلة متعانقة ، يتنفس بعضها من رئات بعض ويشاركها في هذا التنفس أو يصنعه لها الإنسان .

ويتساءل الكاتب لم التعرض لهذه الحلقات والحديث حديث عن النقد وعن مناهجه ؟ والجواب جلي ، لأني ربطت منذ البداية بين منهجي المختار وهذه الحلقات في حين أراد هو أن يفصم عراها ويجعل المنهج – إن وجد في زعمه – قبضاً من الريح لا تشده إلى الأرض حذور ، ولا تنسج مكوناته خيوط الواقع ومسوغات المناخ الثقاقي العام في خطّي سيرورته وصيرورته فإلام انتهى ؟ انتهى – أراد أو لم يرد إلى ثلاثة أمور خطيرة من التدليس تسلبه حقه في فضيلة التعلم والتعليم وحقه في شرف مهنة التدريس وحقه في خيار الحوار ، أو لها تزييف الأفكار وأخراها قلب الوقائع ، وثالثها الافتئات على الآخر أو التحني ، ويبلغ هذا التدليس مداه أو عماه ، حين يسرى في التعددية وجهاً آخر من وجوه النفعية والوصولية والانتهازية .

لقد تبين لنا حتى الآن أن من أهم سمات التكاملية الاعتراف بوجود الكثرة المتحاورة الساعية نحو التفاهم والائتلاف والتلاحم بواسطة الحوار، فماذا نعد المسفه لهذا السعي ومن ورائه المسفه للتلاحم والتكامل سواء على مستوى النقد والمنهج، أو على مستوى المحتمع والحياة – أكثر من رق نشأ على القهر فأساغه، وربي بالسوط فاستمرأه، وألف القيد واستراح إليه ؟ وهو في كل الحالات ما عرف طعم الحرية فأنى له أن يهتف بها ويرضاها لنفسه وسواه، وكيف ؟ .

## ١٢ – التكاملية ومناهج النقد الحديث :

إن من يتتبع تطبيقات النقد العربي الحديث في مناهجه

المتعددة ، ولاسيما مناهج الألسنيات على اختلافها يجد أن ثمة إحساساً يراوده أو يخلص إليه ، مؤداه أنها تطبيقات أقرب إلى التجريب المنهجي منها إلى الالتزام المنهجي ، وقد انتابي هذا الاحساس يوم رحت أرصد نقلة بعض النقاد من منهج إلى منهج ، تحولاً وتطوراً ، وحاولت أن أعلل الأمر على ثلاثة مستويات ..

مستوى اللحاق بتقنيات الدُرجة السائرة ، وأكثر ما يتحلى هذا اللحاق في المغرب ، ومستوى القبض عليه في منهجين أو أكثر في وقت واحد ، وغالباً ما يكون في إطار توجه أعم . ومستوى الانتقال من النقيض إلى النقيض داخل المنهج الواحد (٢٠٠) . وإذا كنت قد وصفت ذلك كله منذ قليل بالتجريب أفليس من الأجدر أن نصفه أيضاً بالقلق ، قلق الأدوات المعرفية بيد أصحابها وشعورهم بأنها قاصرة في بعض الأحايين عن تلبية تطلعهم لسبر النص بصورة أعمق وأكمل وأتم ؟ إن استمرار هذا التجريب عندي وما يرافقه من قلق و تطور أو تحول لأكبر دليل خلف – كما يقول المناطقة – على صحة أطروحات التكاملية و توجهاتها .

#### ۱۳ – التكاملية والماركسية :

جاءت الماركسية ولاسيما الستالينية لتدير ظهرها إلى معظم الحركات الفكرية والأدبية والحداثية التي أنتجها الغرب وفي مقدمتها الرومانسية والفرويدية والوجودية والسيريالية والتكعيبية والبنيوية وما بعد البنيوية .... الخ ، باعتبارها جميعاً إبداعات بورجوازية ، ولكن ما لبثت هذه الماركسية ذاتها أن انفتحت على التيارات التي رفضتها وأقامت معها صلحاً تاريخياً تنازلت فيه عن كثير من

مواقفها الأصولية إزاءها ، صحيح أن العديد من هذه التيارات اغتنت بدخول الماركسية إليها غير أن الأصح أنها أغنتها أيضاً بالكثير من الرؤى والتقنيات التي جلبتها إلى ساحتها (٢١).

السؤال الذي نرفعه .. إذا كانت هذه المبادلات بين الماركسية ومختلف التيارات ، وتطور العلاقات بينها نحو الانفتاح مرة والتاثر والتأثير أحرى قد دفعت بعض الباحثين إلى طرح مقولة النقد الحواري (٢٢) ، فهل كان يمكن لو قيض للماركسية أن تستمر أن نجد دارسين آخرين يطرحون موضوعة «النقد التكاملي» جنباً إلى جنب مع النقد المادي التاريخي من دون تردد أو وجل ؟ يظل السؤال سؤالاً ما دام رفاق الدرب غائبين .

# ١٤ – علام المنهج التكاملي الآن ؟

طرح الباحث هذا السؤال في جملة ما طرح من أسئلة . وأحيب بكل وضوح .. نحن في حاجة اليوم إلى النقد التكاملي حاجتنا إلى الخوارية . لقد ظللنا طويبلا نسير في الدرب الواحد ، وفق السهم الواحد ، نحو الأمر الواحد ، أما آن لنا أن نجلس متحاورين بقامات متسامقة ، حول طاولة مستديرة ، نصنع جميعاً قدرنا الآتي ، بعد أن صنع لنا قدرنا الذي مضى ؟ أجل ، ولن يتم لنا هذا «الأجل» إلا عن طريق الحرية والديمقراطيات النبلاث على المستوى السياسي والاجتماعي والاختماعي والأخلاقي ، وعن طريق التعددية والحوارية على المستوى الابداعي والأخلاي ، و عن طريق التكاملية على المستوى الابداعي والأدبى والنقدي ، و لم لا أقول الإنساني أيضاً ؟ وإذا عدت الواقعية والأدبى والنقدي ، و لم لا أقول الإنساني أيضاً ؟ وإذا عدت الواقعية

الاشتراكية يوماً ما الوجه الفي للماركسية فلم لا تكون التكاملية الآن الوجه الأدبى للتعددية ؟.

## ١٥ - كلمة أخيرة :

تدور الكلمة الأحيرة حول ثلاث مفردات ، وردت في تضاعيف المقالة ، الأولى عن النص والنصية ، والثانية عن الحلم ، والثالثة عن المشروع . لقد رأى الكاتب أن النصية ليست حكراً على المنهج التكاملي ، وهذا صحيح إلى حد كبير ، فمعظم المناهج الحالية ، ولاسيما الألسنية تبدأ من النص ، وتنتهي إليه ، ولكن تأكيدي هذا الملمح كمفتاح للتكاملية جاء من اعتبارين ، أولهما أن المنهج التكاملي هو ربيب المنهج الفني ، أصل المناهج في نقدنا العربي الموروث . وثانيهما أن المنهج ذاته ، نما وزكا وترعرع في ظل التوجه نحو داخل النص أكثر من نشأته في ظل التوجه نحو خارجه ، وبهذين الاعتبارين ليس غير جعلت النصية مدحلاً من مداخله .

أما عن الحلم مرة ، والمشروع أخرى ، فلست أشك في أنهما كانا نصب عيني حين طرحت المنهج ، وآمنت به ، ودفعت إليه . إن الحلم العربي أو المشروع حيزء لا يتحيزاً من وجودي كمفكر ومن مخيلتي ، فهل علي تثريب أن يكون جزءاً من وجودي كناقد ومن مخيلتي أيضاً ؟. ومع ذلك فإنه لا الحلم ولا المشروع كانا وراء تبني المنهج ، لقد أخذت به أول ما أخذت منذ ثلاثين سنة من خلال الواقع الحياتي الذي عشته ، والشخصية الإنسانية اليت تلامحت عندي ، وجبلت عليها ، والنص الأدبى الذي وجدتني منذ تلامحت عندي ، وجبلت عليها ، والنص الأدبى الذي وجدتني منذ

البداية أكابد تفكيكه وتركيبه ، واليوم أراني وبعد مضي كل هذه السنوات أكثر إيماناً به وتعلقاً .

#### خاتمة الحاتمة :

حاولت في الصفحات الماضية أن أحاور وأرد في وقت واحد على جملة التساؤلات والآراء التي عرضها الدكتور سعد الدين كليب في تعليقه على ما كتبته حول النقد التكاملي ، وقد ظهرت في التعليق والرد أوجه الاختلاف بيننا والتباين في كثير من القضايا والظواهر التي عرضناها ، وليس هذا بالمهم ، إنما المهم أنها كانت فرصة اهتبلتها لأعيد انتاج المعرفة لدي ، وأفحص وأدقق في أدواتي، وأنقذ ذاتي وما رأيت . وأكد ذلك عندي أن الحوار - مهما يكن وأنقذ ذاتي وما رأيت ، وأكد ذلك عندي أن الحوار - مهما يكن دائماً عامل الأكثر فاعلية في إبداع الدلالة ، وأن النحوى تظل دائماً عامل انغلاق وتقوقع ، فلنسمع إلى الإبداع ، وإعادة إنتاج المعرفة ، من خلال الحوار مع الآخر ، وبصوت عال ، من أجل تغيير الواقع نحو الأفضل .

#### حواشي الدراسة :

- ۱ انظر .. الخطيب ، حسام : النقد عند حائط المبكى ، الموقف الأدبي . ص ۳ . ع (۱٤۱ – ۱۶۳) دمشق ۱۹۸۳ .
  - ٢ انظر .. اليافي ، نعيم :
- ١ -- حركة النقد وحركة الإبداع في الثقافة العربية المعاصرة مجلة المعرفة ص (٩٣)
   عدد (٣٣١ ، دمشق (٩٩١ .
  - ٧ المغامرة النقدية . الفصل الأول . دمشق ١٩٩٢ .
- ٣ انظر .. العدد الخاص المـذي أصدرته مجلة الوحدة بعنوان «النقـد والإبـداع العربي» ، والاسيما المقالة الأولى ص ٢٠٠٠ ، ع ٤٠٠ ، المغرب ١٩٨٨ .
- يرى الأستاذ ندرة اليازجي أن الدينامية حلت محل المكانيكية في العلم الحديث
   ومن المعروف كما سنشير لاحقا أنه مسن أشهر الداعين إلى التكاملية في ميدان الفلسفة وقد أسماها الكلية الشاملة أو المبدأ الكلي ، وحاول أن يستشفها في الإنسان والمجتمع والطبيعة والكون انظر له :
  - أ المبدأ الكلي ، دمشق ١٩٨٩ .
  - ب رسائل في مبادئ الحياة ، دمشق ١٩٩١ .
  - ج وحدة الفكر الإنساني ، دمشق ١٩٩٢ .
- لا يوجد في النقد الغربي مصطلح النقد التكاملي بل يوجد مصطلح النقد المتعدد أو المتكثر . انظر هايمن . ستانلي . النقد الأدبي و مدارسه الحديثة ، ترجمة محمد يوسف نجم وإحسان عباس ، جزءان ، بيروت ١٩٥٣ . أما النقد الحواري فقد استعمله تو دوروف في كتابه «نقد النقد» حيث عقد فصلاً محمل هذا العنوان ، وأن فسره تفسيراً لا يشير به إلى أنه حاصل جمع لأفضل أجزاء

المناهج وتجاورها في حيز واحد . وأرى أن النقد الحواري خطوة أولى أو مرحلة باتجاه النقد التكاملي ، والدليل على ذلك أن تودوروف نفسه يشير إلى تقويم جديد وإعادة النظر للرومانسية بعد أن رفضتها الماركسية . انظر الكتاب ، ترجمة سامي سويدان ، بيروت ١٩٨٦ . ويطلق الأستاذ ندرة اليازجي على هذا النقد بعد تعميمه على كل الحقول الثقافية المبدأ الكلي . انظر المراجع السابقة ويرى الدكتور فؤاد المرعي في حوار في معه أن مصطلح النقد الكلي هو الأسدة ، وأنه لايعارضه وأن كان لايأخذ به .

- ٣ انظر في إشكالية مصطلح الشعر الحر . اليافي ، نعيم . الشعر العربي الحديث ،
   دراسة نظرية في تأصيل تياراته الفنية ط٢ ، دمشق ١٩٨٦ .
- ٧ كثيرة هي الدراسات التي عرضت التبيان بين الفلسفة الماركسية وسواها من الفلسفات قبلها وبعدها ، ومدى علاقاتها بمفهومات : العلم والمادة والمعرفة ، انظر في ذلك دراسات رسل برتراند ;
  - ١ -- الحرية والتنظيم مصر ١٩٥٠ .
  - ٢ السلطان ، ترجمة خيري هماد ، بيروت ٢٣٠٩ .
  - ٣ حكمة الغرب ، عالم المعرفة ترجمة فؤاد زكريا ، الكويت ١٩٨٠ .
- ٨ -- انظر في ذلك .. يوسف مراد والمذهب التكاملي . إعداد مراد وهبة ، القساهرة
   ١٩٧٤ .
  - ٩ اعتمدنا الطبعة السادسة ، القاهرة ٣٣٩٠ .
- ١ انظر في هذه الأسماء جميعها . درويش ، حسن . النقمد الأدبي بين القدامي
   و المحدثين ، القاهرة ١٩٨٨ .
  - ١١ صدرت طبعته الأولى في القاهرة ، دار المعارف عام ١٩٧٧ .
- ١٢ انظر جريدة الثورة العدد ، ٥٧٧ عام ١٩٨٨ ، و لما يجدر ذكره أن ثمة كتاباً
   كثر يدعون إلى هـذا المنهج ويدافعون عنه ، انظر مقدمة الخطاب الأدبى
   والخطاب السياسي ، الدكتور قاسم المقداد ، وأذكر أنه من النادر أن تجد طالباً

- يعد أطروحة لدرجة الماجسستير والدكتوراه في جامعات القطر دون أن يـأخذ بالمنهج التكاملي في الوقت الراهن .
- ١٣ غثل لهذا المقال بمحمد أركون على اختلاف كتبه ، انظر خاصة كتابه الأخير «من فيصل التفرقة إلى فصل المقال» دار الساقي بيروت ١٩٩٣ ، وانظر تعليقاً على المنهج التعددي عند الكاتب في «نقد النص» لعلي حرب بيروت ١٩٩٣ .
- ١٤ -- غثل لهذا الكاتب بنماذج من مثل عز الدين اسماعيل ، عبسد الملك مرتباض ،
   إحسان عباس وسواهم .
- ١٦ من تعليق للدكتور عبده عبود في النسدوة السنوية التي أقامتها جمعية النقيد الأدبي في كانون الأول عام ١٩٩٢ وكانت بعنوان «إشكالية المنهج في النقيد الأدبي الحديث».
- ١٧ أعد دراسة حول هذه الإشكالية بعنوان «أسئلة المصطلح في النقد العربي الحديث» ستنشر لاحقاً.
- ١٨ يشير مراد وهبة في حديث عن شخصية الدكتور يوسف مراد إلى هذا التلازم بين شخصيته ومنهجه ، وأعيد حواراً جرى بيني وبين الدكتور عبد الله الغذامي حول قضية المنهج فذكر من جملة ما ذكر أن البنيوية المني يتأساها في تحليل النص هي «البنيوية الغذامية» .
  - ١٩ من الداعين إلى هذه المقولة خلدون الشمعة ، انظر له :
    - ۱ النقد والحرية ، دمشق ۱۹۷۷ .
    - ٧ المنهج والمصطلح ، دمشق ٩٧٩ .

۲ - على المستوى الأول يمكن أن نذكر محاولات العوفي ويقطين ومفتاح وبنيس و طميداني . وعلى المستوى الثاني نذكر محاولات الدكتور عبد الكريم حسن ، و انتقاله من الموضوعية البنيوية في كتابه عن السياب إلى السيميائية البنيوية في كتابه عن أدونيس . وعلى المستوى الثالث أشرت غير مرة إلى انتقال كمال أبو ديب من البنيوية الشكلانية إلى البنيوية التكوينية وانتقال يمنى العيد عكسه من هذه إلى تلك . قارن للأول بين جدلية الخفاء والتجلي وبين الرؤى المقنعة ، وقارن للثانية بين «في معرفة النص» وبين تقنيات السرد الروائي .

٢١ - انظر على سبيل المثال:

١ - أوسبورن : الماركسية والتحليل النفسي ، ت . سعاد الشرقاوي . مصر .
 د . ت .

٢ -باختين . الماركسية وفلسفة اللغة . ت . محمد البكري . المغرب ١٩٨٦ .

٣ - مجموعة . البنيوية التكوينية والنقد الأدبي . ت . مجموعية بسيروت . ط٧ ١٩٨٦ .

۲۲ – أنظر تودوروف . مرجع سبق ذكره .

### مغموم النقد عند غالب هلسا

#### مقدمة :

ثلاثون عاماً من التحوال والكتابة ومواكبة حركة النقد والإبداع الذاتي وتطوّر الأجناس النثرية المعاصرة لم يبق منها إلا بضع كتب ومجموعة مقالات ضاع معظمها ، وخطوط لمشاريع لم تكتمل ، وملامح وجه ، وموطئ قدم ... تلك هي حصيلة رحلة غالب هلسا في ميدان الأدب العربي الحديث تنظيراً وتطبيقاً .

وإذا كان أمر التقصيّ والتبّع والاحاطة ضرورياً أو شرطاً مسبقاً للحديث عن النقد عند الكاتب ، شأنه في ذلك شان الحديث عن ابداعه فإن مما يغفر لنا عدم احتراح هذا الاثم أن الخطوط العامة لنقده الأدبي – مفهوماً ورؤية وطريقة إجراء ... الح تكاد تكون محصورة – كما أقرّ صاحبها (١) فيما بقي بين أيدينا من مباحث ودراسات ، نشر قليل منها في الدوريات ، وضمت معظمها مؤلفات معروفة متعاورة ، وهي هنا وهناك تشكّل صلب الدراسة ، وتمنحها مشروعيتها في البحث والتناول والحكم (٢).

ويبدو أن أديبنا الراحل قد سهّل علينا مهمة البحث في نقده حين اختار جنسين نثريين أخلص لهما إبداعاً ونقداً أو كاد ، هما جنس الرواية وجنس القصة القصيرة (٣) برغم ما بين هذين الجنسين

من تباعد (ولا أقول من تقارب) في أمور التقنية ، فإن دراسته «قراءات ...» تفرد معظم ما بين دفتيها لجنس الرواية ، وإن دراسته «فصول ...» تمزج ما بين الجنسين ، وفي كلا الأمرين تيسير على الدارس وتسهيل .

ومع ذلك فإن غالب هلسا كمبدع أكثر منه اقتداراً وربما حضوراً وشهرة منه كدارس، أو لعلنا نقول بكلمة أصح أنه كروائي أبعد تأثيراً منه كناقد يهتم بأمور النقد وقضاياه، ويعالج مشكلاته ومفهوماته. وفي ظني أن النقد والأدبي منه بخاصة تسرّب إليه عن طرق عدة منها اهتمامه بالثقافة والفكر العام، ومنها فلسفته أو رؤيته الماركسية للكون والإنسان والحياة، ومنها إبداعه الفني وما يترتب على ذلك من قراءات ومتابعات ....، وتصالح هذه الطرق أو تلاقيها جعلت منه بشكل أو بآخر قارئاً للابداع وقارئاً لنقد الابداع أولاً، ثم جعلت منه مهتماً أو مقترباً من أمور نقد الإبداع أولاً، ثم جعلت منه مهتماً أو مقترباً من أمور بالمعنى الحرفي المتحصص للمصطلح، ومن هنا نفهم لماذا كان يلح كثيراً على أنه ليس ناقداً ولايملك منهجاً في النقد، وإنما هو بحرد قارئ متذوق للنصوص يسوق عنها أو يورد انطباعات ليس قارئ متذوق للنصوص يسوق عنها أو يورد انطباعات ليس

ودون أن ننجرف معه إلى هذا الحد من الادعاء - مخافة أو هرباً أو تواضعاً - فإنا نقول أن الرجل احتفى بالابداع وأبان فيه رأياً ، واحتفى بنقد الابداع وأصدر فيه حكماً ، وسواء أكانت آزاؤه على المستوى الأول أو أحكامه على المستوى الثاني مجرد انطباعات صادرة عن تذوّق ، أو مجرّد اقترابات تفسيرية أو تحليلية

0.

أو اسقاطية صادرة عن رؤية وموقف ومنهج ومنهجية فإنها تشكل في النهاية وجهات نظر نقدية يمكن أن تتحمع وأن تتلامح وأن تنسب إليه وحده أو ينسب هو إليها .

وتكمن الصعوبة القصوى عندي -هنا - ، إذ كيف يستطيع الدارس أن يبلور أو ينشئ - اعتماداً على خطرات وانطباعات ونثارات من الآراء والتعليقات مبثوثة هنا وهناك في نقد الإبداع وفي نقد النقد \_ أن ينشئ كياناً متماسكاً من المفهومات النقدية ، أو منظومة من الأفكار المتراصة ؟. إن غالب هلسا لايعد بحق منظراً نقدياً بأية دلالة من دلالات التنظير ، ولايعد بحق مرة أخرى ناقداً نصياً احترف أو أخلص لهذا الجنس من الإبداع (أي الإبداع النقدي القائم على إعادة إنتاج النص بتفكيكه وتركيبه) وإنما هو مبدع دخل ميدان النقد من بابه الضيق لامن بابه العريض ، دخل من باب الانطباعات والتعليقات والشروح الذهنية التي تعد أكثر التصاقاً بالذائقة المدربة المصقولة منها بمنظومة الأدوات المعرفية والاحراءات ، ومن خلال هذا الباب الضيق نحاول أن نجلي سمات والاحراءات ، ومن خلال هذا الباب الضيق نحاول أن نجلي سمات نقده ، أو بتعبير أدق نحاول أن نؤسس له مفهومه في النقد الأدبى .

### مفهومات أولية:

النقد الأدبي فعالية نصية تقوم على المتون ، تبدأ عملها لـدى الكثير من النقاد بتحديـدات أوليـة ، وإحابـات عن تسـاؤلات إزاء شتى القضايا الأدبية وغير الأدبية ، وتنتهـي غالبـاً إلى مواقف وآراء تبدو حلية واضحة لدى النقاد المنظرين ، أو عائمة غائمة ، غير بينـة

ولا دقيقة لدى النقاد التطبيقيين أو الاجرائيين ، ومهمة الدارس في الحالين ، حالة الوضوح والتجلي ، وحالة اللبس والغموض أن يبحث عن هذه التحديدات ، ويضع يده عليها ، ويبرزها للعيان بوصفها قضايا نقدية رئيسة أو مفهومات ، تحدّد منطلقات الناقد ، وأطره العريضة التي يصدر عنها ، وسواء عددنا هذه المفهومات خلاصة للبحث في فلسفة النقد ، أو نتيجة للدربة والمرانة النقديتين، وربما للذائقة الرهيفة فإنها جديرة بأن نعرفها ، ونقف عندها ، ونبي عليها أو نؤسس أحكامنا عن الظاهرة النقدية عند الكاتب .

من هذه المفهومات - القضايا أربعة أسئلة تطرح ذاتها في كل حديث عن النقد والنقاد: ما مفهوم النقد عند صاحبه ، وكيف ينظر إلى دوره ، ثم ما طبيعته ، وأخيراً ما وظيفته ؟. إنَّ من العسير أن نعثر على إحابات علمية حاسمة عن هذه التساؤلات فيما خلفه غالب هلسا من إنتاج وإنّ كنا نعثر على ما يقترب من ذلك في تلك الومضات الانطباعية أو التعبيرات الوجدانية والانشائية التي ينثرها في تضاعيف قراءاته وثناياها ، معلقاً أو مبيناً ، مدافعاً أو متهماً .

فالنقد عنده مثلاً أهم ماأنتجته الحضارة البشرية ، وهو أعظم النحاز معرفي وضع لتفسير الفنون ( $^{\circ}$ ) ، ويضارعه بالابداع الـذي ينتمي هو الآخر إلى حيز المعرفة الإنسانية الراقية ، ويعد أهم وسيلة من وسائلها في سبيل إعادة إنتاج الواقع وإدراكه ( $^{(1)}$ ) ، وإذا كان الفن بعامة أو الإبداع هو الوعي فإن النقد بشطريه – نقد الإبداع و نقد النقد — هو عمق هذا الإبداع في بعده الأبعد ( $^{(Y)}$ ) .

النقد علم مثل غيره من العلوم (١) ، ولكنه علم نتوسل إليه بالذائقة الوجدانية (٩) ، وهو حوار بين وجهات نظر يتعالى على السباب والهجاء والمناكفة والمصادرة (١٠) ، والناقد وسيط بين النص وقارئه العادي ، يشرح له أبعاده ويفسرها ويحلّلها ، ويعمّق فهمه وإدراكه لها (١١) .

في هذه الأسطر القليلة والآراء المبعثرة هنا وهناك يجيب غالب على التساؤلات الأربعة — القضايا الرئيسة في النقد النظري: مفهوم النقد = حوار بين وجهات نظر ، ودوره = صنع الوعي وتمكين المعرفة . وطبيعته = فعالية وسطى بين العلم والتذوّق . وظيفته = مزيج من محاولة الفهم والشرح والتفسير والتحليل . وكل هذه الاجابات البينة أو المستبانة أقرب ما تكون إلى الانطباعات الوجدانية منها إلى التحديدات العلمية أو لسبب بسيط أنها تنتمي إلى مدارس متعددة ومذاهب في تاريخ النقد ، بعضها متزامن وبعضها متعاقب ، وبالتالي فهي تجمع بين وجهات نظر متحالفة في فلسفة النقد ، وبغض النظر عن صحتها أو سلامتها فمن الصعب قبولها أو وجودها لدى أي ناقد بعينه له فلسفته النقدية المحددة ، ويستعمل أدواته المعرفية — المفهومات والمصطلحات — المحددة أو المطلوبة (١٢) .

#### مكوتنات الناقد :

ذهبت في المقدمة إلى أن مسارب التوجه نحو النقد لدى هلسا كانت الثقافة والماركسية والكتابة الابداعية وما يترتب عليها ، وبعض هذه المسارب هي مكوّنات نقده بطبيعة الحال ، سأتوسع هنا في قضية المسارب لأزعم أنها كمكونات أربعة هي الأفق المعرفي

ومن جملته المثاقفة ، والنظريسة الماركسسية ، والذائقة الأدبية ، والتجربة ، الدربة أو المرانة ، أشرح هذه المكونات فأقول :

١ - يدل إنتاج الكاتب إبداعاً ونقداً على معرفة واسعة متنوعة غنية تشمل الثقافة الغربية والتزاثية والتاريخية والدينية والفنية والأدبية والشعبية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والجنسية وحتى دقائق الحياة اليومية ، وبكلمات مختصرة كان غالب هلسا مثقفاً بالدلالتين الخاصة (الفكرية) والعامة (الإنسانية) للمفردة ، وقد وظف هده الثقافة في قراءة نصوص الإبداع ونقدها . ونقد نقدها ، كما وظفها في الاستعانة ببعض مناهج المعارف الإنسانية ونتائجها ولاسيما في الأدب المقارن وعلم النفس لسبر المتون الأدبية والتعليق على ماجاء فيها من قضايا وقيم وعناصر مكونة ، كما سنبين في حينه ، وإذا ما أحذنا مثالاً على ذلك رأيه في نقد النص المسرحي من حيث حاجة ناقد هذا النص إلى معرفة نظرية وربما عملية بالديكور والملابس والإضاءة وشخصيات المثلين وكل ضرورات الخشبة لأدركنا ليس عدم اكتفائه بنقد المسرح كنص أدبى فحسب وإنما بعدم اقتناعه بقيمة هذا النص إلا إذا مسرح على الخشبة وأحرج (١٣).

٢ - فيما يتعلق بالنظرية الماركسية ومؤثراتها في نقده أعترف بادئ
 ذي بدء بأني حاولت أن أبعد عن ذهني معلوماتي المسبقة عن
 ايديولوجية الكاتب لأكتشف ذلك بنفسي من حلال أعماله

فماذا وجدت ؟ وجدت أن الماركسية تتجلى لديه على ثلاثة مستويات متداخلة : مستوى الاقرار أو الاعتراف «أني واحد من الماركسيين ..» (١٤) .

ومستوى الاشارات الكثيرة إلى الشيوعية والماركسية والواقعية الاشتراكية والدفاع عن مبادئها ، أو الاشادة بها والحديث عن تجربته الخاصة في اعتناق نظريتها و دحول السجن من أجلها .. (١٥٠).

ومستوى الاستعمال الفعلي للمقولات الماركسية في تحليل المواقف ونقد القضايا وإصدار الأحكام (١٦) ، وهذا ما سنتبينه في أثناء الحديث عن المنهج .

والسؤال هنا أية ماركسية هذه التي يشير إليها غالب هلسا ويتأثر بها ، ويوظف مقولاتها في نقده الأدبي ؟ حتى نجيب علينا أن نميز بين ثلاثة وجوه للماركسية وأربعة مفهومات يمكن أن نحسبها مراحل أو تطبيقات . الوجوه هي الماركسية كفلسفة ، والماركسية كعلم أدبي اتخذت لها اسم والماركسية كأيديولوجية ، والماركسية كعلم أدبي اتخذت لها اسم الواقعية الاشتراكية ، صحيح أنها جميعاً وجوه لعملة واحدة إلا أن التفريق وارد ، فحين نستعمل مصطلحات مثل نظرية علمية أو منهج أو حقائق موضوعية فذلك ينطبق عليها كفلسفة أكثر من انطباقها عليها كأيديولوجية . أما المفهومات أو التطبيقات أو المراحل فهي ماركسية ماركس ، وماركسية لينين ، وماركسية المراحل فهي ماركسية غورباتشوف ، دعنا الآن من الماركسية الخامسة ومن الماركسية الصينية والفيتنامية وسواهما . وفي ظني أن غالب هلسا كان أشد تمسكاً وحديثاً وربما اعتقاداً بالوجه الأول من غالب هلسا كان أشد تمسكاً وحديثاً وربما اعتقاداً بالوجه الأول من

الماركسية وبمرحلتها البكر أو بمفهوم يضحي لها انجيلها وكنيستها وأحبارها ، «الماركسية عندي منهج وليست عقيدة (١٧) » ، ومن هنا نعرف لماذا كان يلح على حركة الواقع ومبدأ التقدم ومفهوم التاريخ والاطار الاحتماعي للعصر وملاحظة التغير ، ويجعل من كل ذلك مقاييس يسترشد بها في رؤيته وتحليلاته (١٨) .

وبهذا الفهم لماركسية غالب هلسا أو للماركسية التي يؤمن بها ندرك أربعة أمور:

- ١ إدانة الأحزاب الشيوعية في الوطن العربي التي سارت في خطا ستالين
   ولم تسر في خطا ماركس أو لينين ، أي إدانة القولبة والأدلجة والجمود
   العقائدي والفهم الميكانيكي لأليات العلاقة بدين البنيتين التحتية
   والفوقية (١٠٠٠).
- ٢ إدانــة المفهــوم الرومانســي الغوغــائي الفــج أو الطفـــولي للواقعيـــة الاشتراكية (٢٠).
- ٣ إدانة التحريفات التي طرأت على مجرى النبع الأصيل للمار كسية (٢١).
- إدانة الصدع البارز والقاتل بين النظرية و تطبيقاتها في هذه المار كسية .
- ٣ يعترف الكاتب في غير مكان (١٣) بأن الذائقة لديه أساس الحكم ، وأن النقد عنده ليس أكثر من محاولة للتعبير عن هذه الذائقة ، وأن ما يقوله أو يكتبه من شرح أو تفسير أو تحليل لايخرج عن كونه مجرد انطباعات خلص إليها . وقد يكون هذا الاعتراف كافياً وحده للزعم بأن الذوق مكون رئيس من مكونات نقده ، بيد أننا نريد أن نصل إلى ما هو أعمق من هذا الاعتراف فنتساءل لم كان هذا الالحاح على مسألة الذوق والانطباع في الحكم الأدبي لدى ناقد محسوب على الماركسية مهما يكن مفهومها ، وهي ما هي في الصرامة المنهجية والتماسك المنطقي أو الموضوعي؟ في رأيي أن ذلك يعود إلى سببين أو عاملين أو لهما أن الرجل الموضوعي؟ في رأيي أن ذلك يعود إلى سببين أو عاملين أو لهما أن الرجل

كتب الأدب قبل أن يكتب النقد ، والأديب أو المبدع يحتكم إلى المعايير التي يراها خارجية . وثانيهما أنه ناقد إجرائي أكثر من أن يكون ناقداً منظراً ، وككل ناقد إجرائي حتى لو كان يملك منهجاً أو مذهباً نقدياً ينطلق منه ويحتكم إليه يميل – على الأغلب – إلى التأثيرية والانطباعية في النقد مثلما يميل إلى ذوقه الخاص ، وهذه المسألة – لعمري – ليست مشكلة الناقد الاجرائي فحسب بل تعود في أحد جوانبها إلى طبيعة النقد الأدبي التي قلنا أنها طبيعة بينية تتوسّط بين العلم وبين الأدب ، وبين العقل وبين القلب تأخذ من الأولين صرامتهما المنهجية وتأخذ من الثانيين خصوصيتهما الوجدانية .

٤ - يبقى الكوّن الرابع ، الدربة والمرانة أو التجربة والتطور مع الإبداع ونقده ، وقد جعله هذا المكوّن الحياتي يعدل في بعض أحكامه النقدية ، ويعد النظر في أحكام أخرى ، ويحذف ويضيف حتى تستقيم الأحكام مع المواقف الجديدة والرؤى (٢٠٠) . وتبدو أهمية هذا المكون في ثلاثة أمور : أولها أن الناقد لا يؤمن بوجود حقائق ثابتة أو بدهيات مسبقة الصنع ، أو حتى نتائج نهائية ، فكل ذلك مرهون بالوقائع والمتغيرات وتطور الحياة من خلال المواقع والمواقف . وثانيها أنه يامكان الناقد أن يبدل في أحكامه أو يستراجع عنها ، شأن القاضي النزيه ، إذا تبين له يبدل في أحكامه أو يستراجع عنها ، شأن القاضي النزيه ، إذا تبين له بل على العكس يدّل الأمر على اقتداره . وثالثها أن الإنسان - متلقياً أو ناقداً - يكبر بالزمان ، ويغنى بالتجربة . ويتسع بالمعرفة ، ويمتد أو ناقداً - يكبر بالزمان ، ويغنى بالتجربة . ويتسع بالمعرفة ، ويمتد بالتقدم ، ويتسامق بالتطور ، أن الجاهل أو الدعي يبدأ - كما يرى نفسه - كاملاً ، فيظل لذلك خارج حركة التاريخ لأنه لا يؤثر فيه ولا يتأثر به ، أما العالم فيبدأ صغيراً ليصير بعد ذلك بالتجربة والخطأ كبيراً ، يتأثر به ، أما العالم فيبدأ صغيراً ليصير بعد ذلك بالتجربة والخطأ كبيراً ، يتعلم من التاريخ وبعلم التاريخ ، ولم لا نقول يصنعه .

هذه المكونات الأربعة لفكر الكاتب ونقده تشابكت

وتصالحت لتمنحه خصوصيته وتحــدّد لنــا – في آن – منهجــه ، طريقته في الرؤية والتحليل ، فما هو هذا المنهج ؟

## في المنهج :

ثمة ثلاث إشارات إلى قضية المنهج في نقد الكاتب تبدو أول وهلة أنها متناقضة . الأولى إشارته إلى أنه يحتكم في النقد إلى المنهج الماركسي (٢٠) ، وأخراها أنه يحكّم الذوق والانطباع في قسراءة النصوص (٢١) ، وثالثتها أنه لا يتبنى بوعي وقصد صريحين مدرسة نقدية محددة (٢٧) . ويرجع هو نفسه أسباب ذلك – فرادى أو مجتمعات – إلى أنه ليس ناقداً خالصاً ولا متخصصاً يعد هذا الحقل المعرفي حرفته (٢٨) ، فهل هناك تناقض بين هذه الإشارات الثلاث ، ولئن لم يكن فهل للناقد منهج ؟

إذا أغضينا مؤقتاً عن التعليل الأخير للكاتب فإني لا أرى في إشاراته أي لون من ألوان التناقض أولاً ، ولا نفياً صريحاً أو مبطناً إلى أنه لايملك منهجاً محدداً ثانياً ، فالرجل – كما سنرى – يحتكم حقاً إلى مقولات المنهج الماركسي في تفسير النصوص وتحليلها إلا أن مقولات هذا المنهج ليست بالنسبة إليه مسلمات يقينية تصادر النص بداية ، ولا هي المرجعية المباشرة للحكم ، خطوات العلمية النقدية عنده ثلاث ، الخطوة الأولى هي التذوق أو الانطباع النقلية من تسويغ هذا التذوق أو الانطباع بالمقولات الماركسية أو منطلقاتها الفكرية والجمالية (الإشارة الأولى) ، والخطوة الثالثة هي التوسيع في دائرة التسويغ بالاحتكام إلى مناهج أخرى ليطعم بها المنهج الأساس كالفرويدية بالاحتكام إلى مناهج أخرى ليطعم بها المنهج الأساس كالفرويدية

• **V** 

والبنيوية والأسلوبية ، حتى يظن القارئ أن الناقد لا يتبنى مدرسة نقدية محددة (الإشارة الثالثة) ، وتكسون النتيجة النقدية لهذه الخطوات غنى في الرؤية ، وعمقاً في سبر النص ، وتوسّعاً في دائرة المعرفة ، ولئن كنا وقفنا سابقاً عند ذائقته كمكون من مكونات نقده ، وسنقف لاحقاً عند ألوان هذا النقد وضروب التجليات المنهجية الأخرى التي برزت فيه فإنا سنصرف جهدنا الآن للحديث على منهجه النقدي الصريح ، أقصد منهج النقد الماركسي المادي الجدلي في مقولاته الفكرية أولاً ، ثم نعقد بعد ذلك فقرة للحديث عن هذا المنهج في مقولاته الجمالية ، فقرة «المعايير النقدية» .

مقولات المنهج الفكرية عنده عشر هي: الجدل المادي، التناقض، صراع الطبقات، الحركة، التغير، الواقع الاجتماعي، الزمان التاريخي، الموضوعية، النمطية، مفهوم الانحياز (٢٩٠). ولو رحنا نتتبع فهمه لكل مقولة من هذه المقولات، ومدى أهميتها، وطريقة استعماله لها لوجدنا لديه ثلاثة حقول دلالية تتسع أو تضيق وفق موقفه الخاص من الماركسية وليس وفق التعاليم المحددة لدى هذه الماركسية أو تلك:

- الحقل الدلائي الأول وينحاز فيه إلى حركة الواقع والتاريخ والتقدّم نحو الأمام أكثر من انحيازه إلى التجريدات الذهنية أو المسلمات العقائدية ، وحين تتعارض الحركة في كليهما - الواقع والتاريخ - مع البدهيات يقف إلى جانب الحركة في مواجهتهما (٣٠) .
- ٢ في الحقل الدلالي الثاني يسرى أن التكوين النفسي للإنسان هو نتاج ظروفه
   الاجتماعية وموقعه من تقسيم العمل ، وليس نتيجة لجوهر ثابت صلب لا
   يتغير، فالمجتمع هو الذي يخلق الإنسان ويكيفه ، أما الإنسان خارجه فهو حيوان

عادي (٣١) ، ولهذا فإن الإنتساب إلى الطبقة لا يتم عبر المنبست الحقيقي للفرد . بل عبر الفكر أو الوضع أو الحالة (٣٢) .

٣ - مع الحقل الدلائي الثالث نجده يستعمل بعض القولات أو المفهومات بشكل عام مطلق وجاهز دون أن يقف عند تطور دلالاتها كما تستعمل الآن ، أو دون أن يلتفت إلى أوجه التناقض بين مفهومها ومفهوم الحركة الذي يلح عليه الحاحاً شديداً ، وأضرب على ذلك مشلاً بمفهسوم العلم المادي ومفهسوم الحتمية (٣٣) ، فلم يعد هذان المفهومان في الوقت الراهن يعنيان ما عنياه لماركس في منتصف القرن الماضي ، أصبح العلم المادي أوسع ميداناً وأكثر تعقيداً لماكن . وانتفى مبدأ الحتمية - على صعيد المجتمع والإنسان - على الأقل ليحل علها مفهوم الاحتمال .

الام أريد أن أصل من وراء هذا التمييز بين دلالات الحقول الثلائة ؟ أريد أن أقول ان غالب هلسا في استعماله للمقولات الماركسية على اختلافها كان يتقيد بدلالات بعضها ، وكان يوسع من دلالات بعضها الآخر أو يتحاوزه . وكان لايأبه لتخلف دلالات بعضها الثالث ، وعى ذلك أو لم يع ، ويظل مع ذلك في كل الحقول واستعماله لمقولاتها مخلصاً لمنهج الماركسية في الرؤية وفي التفسير معاً .

#### المعايير النقدية:

تدور في أعمال الكاتب مجموعة من المعايير أو المقاييس يسبر في ضوئها النص الابداعي أو النقدي ، ويقوّمه سلباً أو ايجاباً ، وينتهي إلى منحه حكم قيمة ، أهم هذه هذه المعايير هي :

- الرؤية = كل نص لايقدم رؤية جديدة تدعو إلى التغيير والتقدم نحو الأمام من أجل المجتمع والإنسان يعد نصا متخلفاً ورديئاً ، وعيب النص الرديء هنا ليس في اجتراره ما سبق أو تكريسه فحسب وإنما في عدم قدرته على طلب الفعل أو القيام به والمشاركة في صنع الحياة (٣٤).
- آ المعرفة = المعرفة شرط أساسي لقيام الفن الصحيح والسليم ونقده كذلك ، تتضمن المعرفة المثقافية الوعي وإدراك الواقع إدراكا موضوعيا وجماليا معا وحين يجهل الفنان حقيقة الواقع والعصر وما يجري فيهما ، أو حين تسيطر عليه الأفكار السلفية والانفعالية والتجريدات والأوهام يضعف الفن لديه (٥٣) ، ومثله النقد ، وما الزكيز على البطل الفرد دون المجموعة إلا واحد من هذه الأوهام والتجريدات (٢٣) .
- ٣ التحويل = هو القنطرة التي تعبر عليها المادة من واقعها الغفل الحياة حتى تصبح أدباً وفناً ، وهذا يعنى في جملة ما يعني إقامة قطيعة بين بنية الواقع وبنية العمل الفني ، ولئسن كانت التجربة الحياتية في البنية الأولى محكومة بانفعال وتميزات المعايشة ، أي محالة إلى جملة القيم والمفاهيم والاتصالات الاجتماعية فإن التجربة الفنية في البنية الثانية محكومة بالتعددية والموضوعية والاكتمال ، إن المبدع يقتحم الواقع ليصنع عمله في بنية موازية أو بديلة أو مستقلة ، أما الناقد فإنه يقتحم النص ليعيد اللحمة العلاقة ثانية بين البنيتين بشروط كل منهما (٣٧) .
- غ الخصوصية = لا ابداع من دون موهبة ، ولا موهبة من دون خصوصية فردية،
  إن هذين العنصرين عنصر الموهبة وعنصر الخصوصية بغض النظر عن
  تفسيرهما ونشأتهما ضروريان لكل فنان ولكل ناقد ، وإذا كان الفن تعبيراً
  عن الواقع كما قلنا فإنه تعبير عن واقع خاص لا عن واقع عام ، وتعبير
  عن تجربة محددة لا عن مقولة مطلقة ، وفي كلا التعبيرين تلامح لما هو بين
  وعياني وملموس (٣٨).
- ه فنية النص فنية النص الأدبي أو جمالياته سواء عبر عن ذلك بالـ كيب أو التخييل أو التصوير سمة ملازمة لكل إبـداع. وبسبب هـذه السـمة من

الحطل أن نشبته عين الفنان بعين «الكاميرا». فهذه محايدة تنقل المادة كما هي بينما تلك ملأى بالنحيزات من مثل الانفعال والأفكار المسبقة والتكيف الثقافي والتركيب النفسي .. الخ، كما هي ملأى بتوظيف هذه التحيزات وتركيبها لخلق معمار فني بارع يترك أثره خالداً في الفن وفي الحياة (٢٩٠) . وبسبب هذه الفنية يبقى النص الجيد أكبر وأدوم من معطياته الذهنية، أو لنقل من أفكاره الاجتماعة (٢٠٠).

- ٧ الشكل والمضمون بين الشكل والمضمون علاقة جدلية قائمة ودائمة ، وأي تغيير أو تبديل يطرأ على أحدهما سيجر عقابيله على ثانيهما ، وأميز ما تكون هذه العلاقة حين تصبح التقنية جزءاً من مضمون النص فيلتصقان في عضوية متبادلة (١٩) ، حتى يمكن أن نصف أحدهما بما نصف به الآخر فتقول مضمون نرجسي ومعمار نرجسي» (٢٩) ، ولنا أن نتوسع في جدلية هذه العلاقة فنزعم أن لكل شكل فنياً أو غير فني مضموناً هو عبارة عن خلاصة مجموعة التجارب الإنسانية التي عبرت عن نفسها من خلال هذا الشكل . وأن العمل الفني الجيد هو ذاك الذي يفرع الشكل من محتواه القديم و يجعله مقتصراً على المحتوى الجديد (٢٩) .
- ٧ التوصيل = التوصيل مسألة جوهرية مسن مسائل فلسفية الفن ، ولعلها أهم مسائله ، وما دمنا قد ربطنا من قبل جوهر الفن وإذ نجعل مهمته معرفية فعلينا أن نربط الآن بين هذا الفن وبين المتلقي ونجعل مهمته إيصالية ، وتغييب هذه المسألة أو غيابها هو في المحصلة غياب لجوهر الفن أو تغييب (١٤٥) ، ويتسق هذا الميار مع النزعة الفلسفية للكاتب ورؤيته الاجتماعية لدور الأدب في الحياة .
- ٨ دور القارئ = للقارئ دور لايقل أهمية عن دور المبدع في تشكيل النص ، ويقتضي هذا الدور أن بدع المؤلف للمتلقي مساحة في الزمان وفي المكان وفي المؤية أبضاً حتى يقوم بعملية الربط والادماج والتفكيك والــــر كيب لاعادة إنتاج النص ، وبكلمة مختصرة على المرسل أن يـــرك في رسالته فواغات كي علاها المرسل إليه بوساطة ذكائه (٥٥) .

هذه المعايير النقدية الخاصة بالنص الابداعي تعاضد المقولات الفكرية السابقة الخاصة بالمنهج لتؤسسا معاً قاعدة الاقتراب النقدي عند غالب هلسا في شتى تجلياته وتفرعاته وألوانه .

### ألوان النقد:

يمكن أن نستخدم بدلاً من كلمة ألوان اتجاهات أومذاهب أو اقترابات شريطة أن نعني بها جميعاً السبل التي يسلكها الكاتب لتفسير النص أو تحليله اعتماداً على جملة المعارف الإنسانية التي سخرها من أحل هذا الغرض ، وقد وحدت لديه على تباين في الأهمية والدور والاعتماد خمسة ألوان من مناهج الاقراب النقدي هي : الاقراب الاحتماعي والنفسي والمقارن والانشروبولوجي والفني ، وسأحاول أن أمس كل واحد منها مساً رفيقاً .

\* في الاقتراب الاجتماعي ببذل قصارى جهده لاقامة الصلة بين الواقع في سياقيه التاريخي والاجتماعي من جهة وبين شبكة العلاقات داخل النص من جهة أخرى ، يحاول ما أمكنه أن يتبين مؤثرات البيئة وفواعلها المختلفة الظاهرة أو الدفينة (ظروف الانتاج، تقسيم العمل ، الوضع الطبقي ، الصراع من أحل الحياة ، مفهوم القيم .... الخ) في تصوير الشخصيات والأحداث وطرائق السلوك وأنماط التفكير ، ويفرق ومن زاوية خاصة بين الواقع وبين ممارسته اجتماعياً أو سلوكياً أو تقليدياً ، ويجعل من الأول – الواقع منظلقاً للفن يسبره ويعمقه ويسير به نحو المستقبل ، وهذا ما يفعله الفنان ، أو يجب أن يفعله ضمن رؤيته ، أما حين يعكس الأمر

الثاني - الممارسة الاجتماعية - فإنه يرتكب خطأ قاتلاً له ولفنه ، ويضرب لذلك مثلاً بموقف الكاتب الماركسي حنا مينة من قضية المرأة من خلال ثلاث روايات درسها وانتهى منها إلى نتيجة واحدة وهي أن المراة في أنماطها المقدمة (الأم والبغي والفتاة الحالمة) لم تكن لها أكثر من وظيفتها التي عرفت بها عبر التاريخ ، وضعها لها الرجل لكي تكون وقفاً عليه وفي خدمته ، وبها حددت ماهيتها ، وفهمت طبيعتها ، وفي رأي الكاتب أن هذه الأنماط الثلاثة على اختلافها لا أساس لها في الواقع ، وإن كان لها أساسها في سلم الممارسات الاجتماعية نحو المرأة ، وحين يعبر أي فنان عن ذلك فهو لا يأثم لأنه اجترح خطأ فنيأ خطيراً أيضاً ، وما كان للفنان الأصيل فضلاً عن الثوري أن يفعل ذلك ذلك .

\* يتلازم الاقتراب النفسي مع الاقتراب الاجتماعي في معظم ما كتبه (٤٧) ، وإذا كان هذا الأحير يساعده في التحليل الخارجي فإن الأول يساعده في التحليل الداخلي \_دوافع الشخصيات ، طبائعها ، غرائزها ، عقدها ... الخ) ، والربط بينهما أمر وارد ، ولايفتأ الرحل يكرر ويشير في غير مكان إلى اعتماده الاقتراب النفسي واستعمال مصطلحاته في الفهم والشرح والتفسير (٨١) ، ويحيل في الحواشي إلى مراجعه ومصادره ومظانه الرئيسة (٩١) ، ولا يغمس يراعه في كل مدارس التحليل ، حسبه أن يلجأ إلى فرويد في البدايات وبكثرة ، ثم يضيف إليه ايرك فروم (٠٠٠) ، وحسبه كذلك أن يأخذ منهما بعض مفهوماتهما وفي مقدمتها عقدة أوديب في عناصرها الثلاثة ، الأب والأم والابن ، وما ترمز إليه ،

ومفهومات التقمّص والنكوص والكبت والابدال والتعويض والجنسية المثلية ورمزية الأحلام ولاسيما حلم اليقظة ، ويركز من كل هذه المفهومات أكثر ما يركز على مفهوم النكوص المرتبط بحلم اليقظة ، ويرى أن هذا الحلم حلم طفولي يلغي وعي الإنسان الراشد برده إلى وعي البداية ، وأن عملية النكوص آلية نفسية وطبيعية يلجأ إليها الإنسان البالغ عندما يواجه موقفاً معقداً ، لكنه حين يتخذ لدى الفنان وضعاً ثابتاً فإن ذلك لايعني سوى الجنون (١٥) ، ويخرج من كليهما – حلم اليقظة والنكوص – إلى جعلهما مرضاً أو أقرب إلى المرض لأنهما كانا في النصوص بديلين للواقع (٢٥) .

وبرغم هذا الزحم والكثافة في التحليل النفسي وفي نتائجه لدى الكاتب يظل يعمل في إطار الاقتراب الأدبي ، أي أنه لايتحول عنده كما تحول عند سواه إلى منهج في تحليل النصوص أو أصحابها كعينات سريرية وإنما تظل النصوص كما يظل أصحابها في محال الفن ، ويظل هو ناقداً أدبياً أكثر من أن يكون ناقداً نفسياً ، ومن ثمة نفهم لماذا كان يشير إلى أنه يستعمل المصطلحات النفسية وخاصة مصطلحات فرويد (كالكبت والنكوص) بالدلالات المعجمية للكلمات أكثر من استعماله لها بدلالاتها العلمية (٢٥).

\* الاقتراب النقدي الشالث أو اللون هو الاقتراب المقارن ، ومن ويلجأ إليه في تضاعيف الاقترابين السابقين كثيراً وملياً (١٥) ، ومن الصعب في حدود ما قدمه الكاتب أن نعده منهجاً وفق أية مدرسة من مدارس الأدب والنقد المقارنين ، لقد كان يلجأ إلى المقارنة بين هذا النص أو ذاك في هذه النقطة أو تلك حتى تتعمق الفكرة أو تنضج ، أو يظهر التمايز في الرؤية والأداء ، أما ما عدا ذلك من

قضايا المثاقفة والتناص والمبادلات وقضايا التأثر والتأثير ومظاهر المشابهة والمخالفة وأسبابها فلم تكن تعنيه في شيء ، ومن هنا كان يستعمل مثل هذه التعبيرات «خطر لي أن أقارن بين النصين حتى يصبح رأيي في أحدهما أكثر وضوحاً (٥٥) » ومادام الأمر ينسب إلى الخاطرة أو الواردة مثلما ينسب إلى التمثيل والتوضيح فقد حمل هذا الاقتراب أكثر مما يحتمل ، ومع ذلك فلئن دلت مقارناته على شيء فإنما تدل على سعة ثقافته وقدرته على الربط والمحاكمة ، وهي بعض صفات الناقد الخبير أو البصير .

\* الاقتراب الرابع هو الاقتراب الرمزي أو الانثروبولوجي ، ومن المعروف أن هذا الاقتراب بمفهومه اليونغي على الأقل هو مزيج من الملامح الاجتماعية والنفسية لابراز دور المستحاثات البدئية وبقائها في اللاوعي الجمعي على الدوام ثم ظهورها في معظم الأعمال الأدبية كتعبيرات جاهزة عن المراحل الإنسانية الأولى ، وإذا كان هذا الاقتراب بملمحيه الاجتماعي والنفسي لمما يتفق مع نزوع الناقد فإنه في تأكيده دور اللاوعي الجمعي الثابت في نسج الأدب وصياغته لمما يتعارض مع مفهومه لخصوصية الأفراد والشعوب والتطور والتاريخ والحضارة ، لذلك نراه يدلف إلى هذا الاقتراب على استحياء أو حذر وتردد ، يقدم رجلاً ويؤخر أخرى، العقي منه ما يبقي منه ما يبقي منه ما يبقي منه منه فهوم النماذج العليا أو الأنماط السابقة على قيام المجتمع الإنساني بوصفها أنماط الاتاريخية (٢٠) ، وينفي منه بقاءها ثابتة في إطار اللاوعي الجمعي دون تغيير ، ويعتقد أن أي ربط بين الميثولوجيا

ومطلقات هذا الوعي لاينم عن موقف علمي سديد لأن رؤية الإنسان من العالم تتحدد بنتائج الجدل بين موروثاته الحضارية والواقع ، وبكلمات أخرى أن أفكارنا ومثلنا هي نتاج الجدل بين موروثنا الحضاري وبين معطيات الواقع الاجتماعي الذي نحياه (٥٧).

وأكاد أحس أنه ينتهي من مناقشة هذا الاقتراب إلى رفضه «أعتقد أن فكرة اللاوعي الجمعي حرافة ، وأن الحضارة هي التي تخلق الأمة ، وتخلق لها ملامح نفسية مشتركة وسمات ، رغم إدراكي لدرامية الفكرة وشاعريتها » (^^) ، ومع ذلك فالفكرة ومثلها الاقتراب النقدي الذي تدور في نطاقه يترددان في تضاعيف ما كتب (^٩) .

\* الاقتراب النقدي الأحير لديه هو الاقتراب الفني ، وينبع هذا الاقتراب من كونه مبدعاً أولاً ، ومن إيمانه بقدرة الذائقة على النقد ثانياً ، ومن الحاحه على فنية النص ثالثاً ، يقول (٦٠٠): «مهما كانت ثورة الكاتب والتزامه بأكثر قضايا العصر تقدّماً في المحالين السياسي والاجتماعي فإن كل أدب يقدمه ويعد بمقاييس الفن البحتة رديئاً هو فن رجعى معاد للإنسان ومعاد للتقدم» .

وقد برزت ملامح الاقتراب الفني في وقفاته عند قضايا المعمار الروائي أو القصصي ، وأهمية الشكل ، والدور الهام الذي تلعبه اللغة في الجنس الأدبي الذي يتوسل بها (٦١) ، بيد أنه لايذهب إلى أبعد من ذلك ولايوسع من دائرة المذهب ليجعله منهجاً متماسكاً يشمل زوايا الرؤية والموقف والأداة .

هل تمكن هذه الاقترابات الخمسة - جملة أو تفصيلاً - من

الزعم أن الناقد غالب هلسا يميل إلى أن يكون ناقداً توفيقياً يؤلف بين جملة من التقنيات وصولاً إلى منهج تركيبي أو تكاملي ينشده أو يسعى إليه ؟ .

الجواب عندي كلا ، فالأساس الذي ينطلق منه هو الاقتراب الاجتماعي وما الاقترابات الأخرى إلا تنويعات يحاول أن يلجأ إليها لتعميق فهمه للنص أولاً ، ولتدعيم اقترابه الاجتماعي المذي آثره ثانياً .

#### الاجراء النقدي :

نريد بالاجراء النقدي خطوات العملية النقدية التي يسلكها الناقد في قراءته للنص وتقويمه ، أنه أمر يتعلق بالتطبيق لا بالتنظير ، يتعلق بالممارسة والمعاناة لا بالتأمل ، كيف كان يقرأ غالب هلسا النص الابداعي ، ويعيد انتاجه أو تركيبه نقدياً ؟ وحدت أنه يخطو في ذلك خطوات ثابتة ، تبدو أحياناً مبعثرة وأحياناً ملمومة إلا أنها لا تخرج على الخطوات الثماني الآتية : الالتزام بالنص ، رفض الخارج ، تأكيد السياق ، تلخيص العمل ، فرز العناصر ، الاحتفاء بالمفتاح ، التفسير ، حكم القيمة ، أشرح هذه الخطوات الاجرائية كلاً على حدة :

ا - أولى خطوات النقد عنده تأكيده لنفسه وللآخرين أنه إزاء نص أدبي وليس إزاء نص اجتماعي أو سياسي ، وككل نص أدبي له منطقه الخاص المختلف عن منطق الحياة ، وله بنيته التي توظف فيها التفاصيل على غير ما تكون أو تتجمع في الآخر ، وله

رؤيته التي تنبع من موقف صاحبه من نفسه ومن العالم (١٢) ، يقول (١٣) : «إن رؤيتي للنص أساساً تنبع من كونه نصاً أدبياً وليس وثيقة احتماعية أو إعلاناً سياسياً ، وعندما أتحدث في الدراسات النقدية عن مسائل احتماعية ومواقف سياسية فإني أطرحها من زاوية النص ليس غير» .

وهذا البيان هام بالنسبة إلى ناقد يحسب على المنهج الماركسي لأنه يميز فيه بوعي بين النص الذي يصدر عن تحربة إبداعية ورؤية وبين النص الذي يصدر عن إيديولوجية ، ويبشر أو يدعو إلى نظام فكري ما ، الأول ينتمي إلى الفن ، والثاني لا علاقة له بالفن (١٤).

آ – بعد هذا التأكيد أو البيان ينحي جانباً كل ما له علاقة بخارج النص ليفرغ له ، وبعد أية إشارات أو إحالات إلى وقائع وأفكار وأحداث من داخل النص إلى خارجه مضرة بالعمل ومدمرة له لأنها احالات تطلب صدقها من مجال غير مجالها ، وبالتالي تحتاج إلى قارئ يعرفها ويدرك تفاصيلها ، والعمل الفني ليس كذلك لأنه يحيل إلى نفسه ، ويفرض صدقه من داخله ، يقول (٢٥٠): «نحن في هذه الرواية محالون إلى أحداث ووقائع وأفكار خارج النص ، وحين يقع مثل هذا العمل بين يدي قارئ لايعرف تفاصيل القضية التي نعرفها ولا دقائقها يفقد النص كل شيء لأنه فقد القدرة على مخاطبة الإنسان في كل زمان ومكان » .

هل تعني هاتان الخطوتان في النقد الاجرائي أن غالب هلسا ينحاز إلى النص المغلق في مواجهة النص المفتوح ؟ أعتقد أنه لايفعـل ذلك وإنما هو ككل ناقد أدبى مخلص لأدبيـة النـص يجـد أن المـتن ينتسب إلى الواقع والحياة ، يأخذ منهما بداية الطريق ثم يستقل عنهما أو يكاد لينصرف إلى كيانه يبنيه بأدواته الخاصة وبطبيعة هذه الأدوات ، فله والحالة هذه ثنوية المصدر والطبيعة ، أي ثنوية الاحالة والاشارة ، فمن النقاد من يجعلها خارجية ، ومنهم من يراها داخلية ، وفريق ثالث يجمع بينهما ، يقول الناقد (١٦) : «.. إن الشخصيات والصور والأحداث لها وجهان هي بذاتها ولذاتها كوقائع منفصلة ، وهذا وجه ، والوجه الآخر أنها جزء وظيفي من بناء عضوي متكامل » . وعندي أن هذه الاشكالية – اشكالية الاحالة أو التعارض – بين الداخل والخارج لم يكابدها الكاتب فحسب بل كابدها جملة من النقاد طوروا أدواتهم المعرفية ومناهجهم في ضوء المناهج الحديثة من النقيض إلى النقيض (٢٧) .

٣ - في الخطوة الثالثة يحاول الناقد أن يضع النص أو ينظر إليه في سياقه التاريخي ، إطار الزمان والمكان حتى يراه بصورة أكثر حيدة وموضوعية ، وكل نص عنده ينتمي إلى ما هو خسارج التاريخ، أي خارج الزمان والمكان لا يعبّر عن خصوصية لأنه لا يصدر عن علاقة الإنسان بالعالم وبالتالي فإن الحكم الأدبي عليه قد يضيره ويضره ولا ينصفه (١٩٠) . يقول (١٩٠) : «... إن وضع هذه القصص في سياقها التاريخي يمنحها الدلالات العميقة التي افتقدتها بسبب كونها بدايات لم تكتسب النضج والاكتمال ، ولهذا سوف ينصرف حديثنا إلى كونها وثائق نفسية واجتماعية قبل أن نتحدث عن امكاناتها الفنية المضمرة ...

٤ - يبدأ النقد العملي بتلخيص النص أو تلخيص مضمونه
 وعرضه بكلمة أدق ، وهذه البداية ضرورية عنده الأمرين أولهما أنها

\_\_\_\_\_\_ Y • \_\_\_\_\_

تعرّف المتلقي بالخطوط العامة العريضة لمحتوى العمل وتضعه في صلب الأحداث ، وثانيهما أنها تبين له وللناقد على السواء الغاية الأساسية من النتاج ، وبذلك تمكن محاسبته في ضوء هذه الغاية نجح في الوصول إليها وتحقيقها أم أخفق (٧٠).

ه - بما أن الكاتب لايبغي في نقده - على الأغلب -أن يقف عند كل مادته في أبعادها المختلفة وتجلياتها وتعدد وجوهها فإنه يختار ما هو عازم على نقده من عناصر يفرزها على طرف ويعد العدة لفحصها وسبرها وتحليلها ، وهذا أمر طبيعي فالطبيب ينحي الجسد إذا أراد أن يشرّح القلب ، ولكنّ كليهما - الطبيب والناقد - يعلم أن النص أو القلب مشدود إلى سياق وإلى نظام ، ويسوغان فعلهما دائماً بأنه لابأس عليهما ولاجناح أن يقتطعا جزءاً من كل لتبين دقائقه ، وهما يدركان جيداً صعوبة ما يقومان به وأهميته في آن (٢١) .

٣ – الخطوة السادسة هي البحث عن مفتاح للنص ، وهذه الطريقة الاجرائية في التحليل قد يرفضها قوم (٢٢) ويقبل بها آخرون (٢٣) ، وغالب هلسا يتردد إزاءها تردده في منهج التحليل الأنثروبولوجي فنراه مرة يأخذ بها حين يبحث عن المقولات التي كان ينطلق منها كاتب ما ليقيس أعماله إليها (٢٤) ، ونراه أخرى ومرتين (٢٥) يذكر أنه يحار في أمر المفتاح ويدعوه بالموقف الأساس، فهل من المعقول أن يقف الفنان ومن بعده الناقد ليربط رؤيته أو يرهنها بموقف ثابت ينطلق منه ويتشبث به مهما يكن ضيقاً وحرجاً؟ حقاً أنه لأمر مربك وغير متوقع ، ولكن هذا ما اكتشفه لدى معظم الفنانين ، ولم يستطع هو أن يناى عنه ، فمن خلال العثور على المقولات الأساس (فكرة الخطيئة ، بطل رغم أنفه ،

حيبة الانتظار ...) استطاع أن يفسر ويحلل النصوص التي نـدب نفسه إليها و لم يكن ذلك مجرد مفاجأة غـير متوقعـة بقـدر مـا كـان اندفاعاً وراء سحر ما أسميته بالمفتاح .

٧ - تساعد الخطوات السابقة على فهم النص وتوضيحه وتفسيره وتحليله بالنسبة إلى الناقد أو إلى المتلقى الذي يريد أن يوصل إليه الرسالة ويكون وسيطاً بينه وبينها ، وهذا الفهم ومن بعده التوضيح أو التفسير هو الغاية التي أخذ الناقد على عاتقه القيام بها ، يقول (٢١): «إننا بهذا نكون قد أوضحنا جانباً من طبيعة العلاقة المعقدة بين الشخصيتين ، وتفسيرنا لها بالجنسية المثلية صحيح ، وهو جزء من موقف يمتزج فيه الابدال بالرغبة الكبيتة».

لقد ذهبنا من قبل إلى أن هذه المصطلحات (فهم ، توضيح ، تفسير ، تحليل) تظل لدى ناقدنا مفردات عامة يستعملها في معظم الأوقات بشكل مترادف ، وعللنا الأمر بأنه ناقد غير منهجي لايملك أدواته المعرفية بصورة أكاديمية ، ونضيف الآن أن الرجل ما كانت تهمه المصطلحات بقدر ما كانت تهمه أو تشغله قضايا أحرى كالفهم والتحليل والتوصيل ، ثم ألم يزعم بأن نقده ليس أكثر من انطباعات ، ومتى كانت الانطباعات تعنى بأمور المنهج والدقة والتحديد ؟! .

٨ - يعد حكم القيمة - الخطوة الأخيرة - جزءاً من الخطوة السابقة ومتمماً لها ، وقد احتفى به الناقد كثيراً وأداره في كل ما كتب ، في بداية النقد وفي وسلمه وفي نهايته (٧٧) ، فمن الصعب

لديه أن نصف النص دون أن نقومه ، أو نفسره دون أن نبين رأياً فيه ، أو نحلله دون أن نصدر عليه في الخاتمة حكم قيمة ، ومهما يكن من أمر هذا الحكم ، رفضاً أو قبولاً ، صحة أو خطاً ، فعلينا أن نتذكر أمرين يحددان قيمته أولهما أنه نتاج الذائقة التي يستريح إليها الناقد ويلجأ أول ما يلجأ ، وثانيهما أنه حكم مدعم لديه بعد ذلك بمسوغاته العقلية أو المنطقية أو الفكرية ، وفي كلا الأمرين يعترف صاحبه أنه حكم غير قطعي ، ومستعد للتخلي عنه إذا تبين عطله ، أو إذا عاد إليه في دراسة أخرى أكاديمية أعمق وأعقد تأخذ أمور المنهج والمنهجية بعين الاعتبار (٧٨) .

#### خاتمة :

نكثف أهم النتائج التي وصلنا إليها في النقاط الآتية :

- ١- كان الانتاج النقدي لغالب هلسا جملة من الدراسات المتفرقة التي جمع بعضها في
   كتب ، وبقى معظمها في الدوريات .
- ٧ ما بقي من هذا النتاج أقربُ إلى أن يكون خطوطاً عامة ومشاريع دراسات أمل
   صاحبها أن تكون أوسع وأعمق وأدق وأكمل ، ولكنه رحل قبـــل أن ينجــز ما
   وعد به ، أو أنجز ولم يخرج إلى النور بعد .
- ٣ يصنف ما خلفه الكاتب في حقل النقد التطبيقي ، ولم يعن قط بالتنظير سوى ما ورد من بعض الآراء في سياق الأول ، أيعود ذلك إلى عدم اهتمامه بالتنظير أو إلى أنه لم يملك أدواته المعرفية ١٩ .
- لايديولوجية التي نسب إليها الرجل فإنه حاول أن يفرق في نطاقها بين وجهيها السياسي و الجمالي ، ورأى أن امكانية الحلاف مع سائر أفراد السرب واردة في الحالين معاً و لا يضيره ذلك .

- وضمن هذه الامكانية توسع في الكثير من مقولات المنهج الفكرية والأدبية ،
   ولم يلزم نفسه بأي منها إلا ما تركن إليه انطباعاته الذاتية التي صقلتها الثقافة ،
   كما صقلتها الدربة والمرانة .
- عني نقده الاجرائي بجنسي القصة والرواية ، وربط نصهما معا تحليلاً
   وتفسيراً بالقيم الجمالية بوصفهما صنعة أدبية قبل أن يكونا بيانات سياسية
   أو وثائق اجتماعية ، ولئن دل هذا على شيء فإغا يدل على وعي فني متقدم
   وخصوصية متفردة .
- الوان النقد التي كابدها ، والمعايير التي طبقها ، والنتائج التي وصل إليها تؤكد جميعها رهافة احساسه الأدبي الرفيع ، وذائقته الابداعية الفائقة ، ورؤيته النقدية المتفتحة ، ثما يشير إلى إمكانات باهرة كتبا ننتظر أن يتطور إليها أو يصل.
- ٨ ومهما قبل فيه وفي أدبه ونقده يظل غالب هلسا معلماً من معالم الرؤية الابداعية جليل عربي نظيف طمح إلى أن يبني له ولأمته ملامح أفق حضاري سامق الذرا، فكانت الأماني أبلغ من الوقائع وكانت الأحلام أزهى من الأحداث وسقط النسر بعد معاناة -- مسربلاً بأمانيه، غارقاً بأحلامه، يحمل إلى الأجيال من بعده وعداً دائماً بولادة جديدة.

V 5

#### حواشي الدراسة :

- ١ انظر مقدمات وتضاعيف المصادر اللاحقة.
- ٢ -- الدراسات التي بين أيدينا والمعتمدة في هذا البحث هي :
- أ فصول في النقد بيروت ، دار الحداثة ١٩٨٤ .
- ب قراءات في أعمال ... بيروت ، دار ابن رشد د. ت .
- جـ المكان في الرواية العربية ، انظر الرواية العربية واقع و آفـاق | ٢٠٩ والمناقشات ص | ٣٩٥ ، مجموعة مؤلفين ، بيروت ، دار ابن رشد ١٩٨١ .
- د الحوار المبتور ، انظر فيصل دراج حوار في علاقات الثقافية والسياسية ص ٢٥ ، دمشق ، دار الجليل ١٩٨٤ .
- هـ التحويـل الأدبـي . مجلسة الموقــف الأدبـي ، ص ٣٠ ، ع ، ٣٧ -٣٢١، دمشق ١٩٨٩ .
- ٣ أنظر في الرواية المصادر الأول والثالث والرابع ، وفي القصة القصيرة الحامس،
   وفيهما معا الثاني .
  - ٤ فصول ١٥١ / ١٧١ ومقدمة قراءات والمكان في الرواية ٩٠٧ ٢٠٠٠.
    - ٥ + ١ فعول ١ . ٥ .
      - 7+4 ibms | 11 .
    - ٩ انظر الاحالات في الحاشية رقم | ٤ .
    - ١٠ فصول | ٥٠ والحوار المبتور | ٢٥.
      - ١١ فصول ١١١.
    - ١٢ قراءات | المقدمة ، والمكان في الرواية .
      - ١٧ فصول ١٧٤.
      - ١٤ الحوار المبتور | ٢٧ .
        - ١٥ قراءات ١٠٠.

- ٣/ + ٧/ + ٨/ + ١٩ + الحواد المبتور ( ٥٧ ٨٧ .
- ۲ فصول | ۲۲۱ ۲۲۱ ، ۵۰۲ ، ۲۲۲ ، والمكان | ۲۲۰ .
- ۲۲ + ۲۲ الحوار المبتور ويقول في هذه المداخلة : «الذين يعتصمون بحبـل اليقـين
   ويجعلون من الماركسـية عقيـدة مصونـة ومـن الصـيرورة التاريخيـة قـدراً محتومـاً
   يسيئون إليهما معاً» .
- ٢٣ فصول | ١٥١، ١٧١، وقراءات | المقدمة وفي ص | ٧٧ يقول : «لست الآناقداً متذوقاً» والمكان في الرواية العربية حيث كرر أربع مرات في أربع صفحات أن ما يقدمه ليس إلا مجرد انطباعات .
  - ٢٤ مقدمة قراءات.
  - ٥٧ فصول ١٨١.
- ٢٦ انظر الاحالات في حاشية | ٢٧ ويقول في فصول | ١٥١ : «إني أحتكم في النص إلى ذوقي ثم أبحث له عن مسوغات».
  - ٧٧ مقدمة قراءات.
    - ۲۸ -نفسه .
- ٢٩ تدور هذه المقولات في كل ما كتب حسبنا أن نشير إلى بعضها كما وردت في فصول: الجدل ٣٦، ١٤٤، التناقض، الصراع (٢٢، ١٨٩، الواقع الاجتماعي ٢٣٨ ٢٤٢. الزمان التساريخي ٢٣١ ١٩٥. الموضوعية ٢٣٠ ٢٤٨، الانجياز ٤٤٤.
  - ٠٣٠ الحوار المبتور ١٨٢.
    - ٣١ فصول | ١١١.
      - ٢٧ نفسه | ١٨.
  - ٣٣ قراءات | المقدمة وانظر الصفحات ١١٥ ١١٧ .
- ٣٤ انظر دراسته عن حنا مينة قي قراءات | ١٣٩ ١٣٢ والحوار المبتور
   والتحويل الأدبي .
  - ٣٥ فصول ا ١٦٩ وانظر دراسته عن جبرا في فصول ا ٥١ وقراءات ا ٧٧.
- ۳۷ فصول | ۸، ۱۲، ۲۲ والحوار المبتور ۷۵ ۷۸ وانظر في أهميـة المعرفـة ودورها فصول «الكتابـة الفنيـة عـن الحرب» ٥ ١٤ والخبز المر ١١٥ -

.114

٣٧ - التحويل الأدبى . ٤ - ١٤.

٣٨ فصول دراسته لقصص محمد خضير / ١٥١ والتحويل الأدبي نفسه .

٩٧ - فعبول ١٧٧١.

٠٤ - نفسه | ٢١٢.

١١ - نفسه | ١٠٥ .

٢٤ - نفسه | ٥٥ .

٣٤ - نفسه | ٩٧ وانظر في تلازم الشكل مع المضمون علواً ودنواً ، قراءات ٩٩
 ٣٠ - ٣٠.

٤٤ - فصول | ١٧٢ والمكان | ٢٧٠ والحوار المبتور | ٧٤.

٥٤ - فصول ١٥٧١.

アター を121 - 171 - 171 .

٧٤ - فصول | ١٢٥ .

13 - idus | 44, 411, 141, 331, 744.

**۶۹ – نفسه | ۱۱۱** .

٥٠ - قراءات ١ ٢٤ .

٥١ - فصول | ١١٢.

٢٥ - فصول ١ ٢٧ - ١٧٨.

٧٥ - قراءات المقدمة.

٥٥ - فصول ( ٩ ، ١٢ ، ١٠ ، ٢٠ ، ١٠ ، وقراءات ( ٥٥ .

٥٥ - قراءات | ١٥ - ٢١ .

70 - فصول | 74.

70 – idma | 771 – 177 .

۸۰ - نفسه | ۱۷۰ .

٥٩ – انظر خاصة مناقشته لفكرة الأنماط فصول | ٢٣٢ – ٢٤٢ وسواها .

٠٦ قراءات اللقدمة.

- ١٨ فصول | ٢١ ١٨ و ١٤٥ ، ١٨٠ .
  - ٢٧ فصول | ٢٤١ وقراءات | ٢٤٠
    - ٣٧ قراءات المقدمة.
    - ٤٣ التحويل الأدبي ( ٣٤ .
    - ٥٧ فصول ا ٨٨ وقراءات ا ١٨٨ .
      - 78 iang 1 37.
- ٧٧ انظر للكاتب المفامرة النقدية . المعرفة إع الالالا عام ١٩٩٧ وفي النقد التكاملي ، الأسبوع الأدبي ع الـ ٣٤٧ عام ١٩٩٧ .
  - ٨٧ فصول | ٥١١ وقراءات | ٢١ .
    - ٠١٧ فصول ١٠٢١.
    - ٠٧ فصول ا ١٤ وقراءات ا ١٩.
  - ٧١ المكان في الرواية خاصة مناقشات الندوة | ٣٩٥.
  - ٧٧ انظر شكري عياد ، اللغة والابداع ، القاهرة ١٩٨٨ .
- ٧٣ لقد طبقت هذه الطريقة في دراسات عدة ونجحت و لاسميما في تحليل الشخصيات من خلال النصوص . انظر ملفات الأسبوع الأدبي عن نزار قباني ، عمر الدقاق ، عمر موسى باشا ... الخ .
  - 34 iay 6 | 1 7 1 .
  - ٥٧ فصول | ٢٥١ ١٥١ وقراءات | القدمة.
    - ٧٧ فمول ١٣٨.
  - ٧٧ انظر في بعض أحكام القيمة فصول ا ٨٩ ، ١٣٣ .
  - ٧٨ انظر قراءات | المقدمة . والمكان في الرواية الدراسة والمناقشات .

### التناص وما ليس بالتناص

تعودت أن أبدأ حديثي النقدي - النظري والتطبيقي - بالوقوف عند الأدوات المعرفية ، وفي مقدمة هذه الأدوات التمييز بين المفهوم والمصطلح ، حتى نعرف خطانا في الطريق ، ويتم التفاهم بيننا ، وندرك عن أي شيء نحن نتحدث .

ويبدو أن العلاقة بين المفهوم وبين المصطلح علاقة إشكالية ، لأنها قد تأخذ شكل التماهي والتداخل ، فيشكل كل مفهوم مصطلحه الخاص به فيترادفان ، وقد تأخذ شكل التعدد والتكثر وعدم التماهي أو الاتفاق ، فيكون لكل مصطلح مفهومات عدة يمكن التمييز بينها في الدرجة أو في النوع ، وفق الزمان والعصر ، أو وفق النسق والاستعمال الخاص ، وكل هذه الضروب موجودة على الساحة النقدية ، وهي في مجملها تشكل إحدى العقبات إزاء تحديد المصطلح ، وتثبيته وعدم الدقة في استعماله ، أو في توصيل دلالته .

ومما يزيد في عمق الاشكالية ، وبالتالي في عدم الدقة أو التحديد أو تشكل المفهوم إنما يتم في ضوء منظومة معرفية ، وشبكة من العلاقات الفكرية والثقافية من الصعب أن ننحيها جانباً لنجعل منه أمراً تجريدياً لايمت إلى حركة التاريخ أو سيرورته بصلة ، ومن هنا أزعم أن كل مفهوم تماهى مع مصطلحه أو تعدد في إطاره

يكتسب بحموعة من الدلالات وظلال الدلالات قد تكون لـه أولا تكون لـه أولا تكون في منظومة معرفية أخرى ، أو نسيج مختلف مـن شـبكة العلاقات .

إذا رجعنا إلى مصطلح التناص أو التداخل النصى فباستطاعتنا أن نقدم بين يدي تعريفه أو تحديده ست ملاحظات ، ثلاث منها تتعلق باستعماله في النقد الغربي ، وثلاث أخرى تتعلق بطرائق استعماله في النقد العربى ، وفي آليات هذا الاستعمال واحراءاته .

أما الملاحظات الأولى فهي حداثة المصطلح، وعدم تبلوره، وتعدد مفهوماته، على مستوى الحداثة لاتعود بداية نشأته إلى أبعد من منتصف الستينات، إنه مصطلح سيميائي، ربما كان باختين أول من استعمله، ثم تبنته جوليا كريستيفا وعمقته، ثم ذاع بعد ذلك وانتشر على أيدي بارت وجينيه وريفاتير، وأنجينو وفوكو وايكو ... وسواهم ممن اهتم بانتاج النص ودور المتلقي في قراءته وتأوليه، وأعين بالملاحظة الثانية - عدم التبلور - أنه ما زال يتشكل وينمو باطراد، ويضاف إليه، وتوجد له كل يوم أو تشقق فروعات ونتوءات. والثالثة - تعدد مفهوماته - - فملاحظة بينة، فروعات ونتوءات، والثالثة واحدة لدى الجميع أو مفهوماً، فلكل بنيوي أو سيميائي أو تفكيكي رأيه فيه، وإضافته الخاصة إليه، وتحديده الذي قد يلتقي أو لايلتقي مع تحديد سواه.

كمصطلح ، ووجوده بالقوة كمفهوم ، وبالتالي عدم الدقة في تحديد نشأته وتأريخ هذه النشأة .

أقصد بالمعاصرة أنه وفد إلى النقد العربي منذ ولادته في الغرب بعد أكثر من جيلين ، وبدأ يظهر في الاقترابات النقدية مع مطالع الثمانينات ، وفي منتصفها على الأدق ، وأعيني بجغرافيته أنه استعمل أول ما استعمل لدى النقاد المغاربة فالنقاد المصريين والعراقيين ثم لدى بعض السعوديين فالأردنيين ، ولم يرد في النقد العربي السوري إلا حديثاً وحديثاً جداً . أما عدم الدقة في التمييز بين وجوديه ، وبالتالي الخلط في نشأته وتأريخه فلأن كل الذين تناولوه ، فرادى و مجتمعين انساقوا وراء وجوده كمصطلح ، ولم يتوقفوا عند وجوده كمفهوم ، وحده الدكتور أحمد قدور ، وفي يتوقفوا عند وجوده كمفهوم ، وحده الدكتور أحمد قدور ، وفي المؤتمر الذي دعت إليه جامعة اليرموك عام ، ١٩٩٩ . أشار إلى ذلك حين نوه إلى أن الدكتور نعيم اليافي وفي أطروحته لدرجة الدكتوراه التي نوقشت في جامعة القاهرة أوائل عام ١٩٩٨ كان أول من استعمل مفهوم التناص لامصطلحه في النقد العربي الحديث ولكن أستعمل مفهوم التناص لامصطلحه في النقد العربي الحديث ولكن

ومن يرجع إلى هذا الكتاب الذي طبع مؤخراً عام ١٩٨٣ يجد فصلاً خاصاً عن الموضوع ، يعرّف الدكتور اليافي الصورة الإشارية في الصفحة (٣٥٣) على الشكل الآتي «الصورة الإشارية وسيلة من وسائل الخلق والتعبير يستعملها الشاعر في وضع خاص

۸۱ \_\_\_\_

كأن يورد سطراً أو مقطعاً أو معنى لشاعر سابق أو معاصر بين ثنايا كلامه ، أو يستخدم لغته وإيقاعه في تضاعيف لغته وإيقاعه ...» وهو تحديد – كما يلاحظ– ينطبق على التناص الخاص والظاهر والموظف .

ومهما يكن من أمر هذه الملاحظات أو تلك فإن الأسس التي الجأ إليها النقاد الغربيون ومن بعدهم العرب لتحديد التناص تنحصر في أربعة أسس مزدوجة أو متقابلة ترجع عند التحليل الأخير إلى الاختلاف في الموقف والرؤية وطبيعة القراءة النصية وهي أساس العمومية والخصوصية ، وأساس القصدية والعفوية ، وأساس الخفاء والتجلي ، وأساس التوظيف والاستقلال ، وكما في كل عملية حدلية ذات حدين متقابلين .. الأطروحة ونقيضها ، يمكن أن نعثر على الوضع الثالث ... الطباق الذي هو حاصل جمعهما أو توحيدهما ، أوضح كل أساس من هذه الأسس على حدة .

يترجع الأساس الأول بين الزعم بأن النص الواحد ليس إلا محموعة من النصوص المتداخلة السابقة أو المتزامنة ، وبالتالي فالتناص قدر كل نص ، وبين الادعاء بأن التناص لاينطبق إلا على وضع خاص في طريقة الأداء وتركيب البنية ، وإذا كان الزعم الأول يؤكد ملمح الادماج أو الامتصاص ، أو لنقل التضمين من دون تنصيص في عملية التناص فإن الادعاء الثاني يؤكد ملمح الاقتران المصاحب والتضمين بالتنصيص في العملية ، ومعظم التناصين يأخذون بالرأي الأول ، ويقرون بأن النص الواحد أي نص ، وضمن أية ثقافة ، وحتى خارج هذه الثقافة ليس أكثر من نسيج من جملة نصوص متعانقة متلاحمة متشابكة ، عبر عنها «ليتش»

بجيش الخلاص الثقافي المؤلف مما لايحصى من الأفكار والمعتقدات والاستشهادات ، كما عبرت عنها «كريستيفا» بلوحة من الفسيفساء تصنعها جملة من الاقتباسات المتوالدة والمتفاعلة ، امتصت في نص جديد ، أو تحولت إلى نص آخر جديد .

الأساس الثاني هو القصدية والعفوية ، ونريد بهما على التوالي سؤالين هل التناص حالة واعية شعورية يقصد إليها الكاتب ويتغياها، أم أنها عملية اعتباطية عشوائية لايعيها الفنان وإنما تنشال عليه النصوص انثيالاً وتتساقط عبر ثقافته ومخزونه دون قصد ولا وعي ؟ ليس من شك في أن بعض ضروب التناص تنتمي إلى هذا الحقل في حين تنتمي ضروب أحرى إلى الحقل المقابل .ويؤكد أغلب الدراسين وجود الحالتين معاً في الظاهرة ولا تعنيهم في تحليلها النوايا التي تكمن وراءها بقدر ما تعنيهم تجلياتها ، ويشيرون إلى أن ما يهم في الأمر هو التوالد النصى أو التداخل أكثر مما يهم منبع هذا التوالد ، سواء أكان عن طريق الارادة الواعية ، أو غير الواعية المباشرة أو غير المباشرة ، حتى أن بعضهم قسم القصدية إلى ضربين ضرب بالضرورة وضرب بالاختيار ، وربما نستطيع أن ندرك الضربين إذا تذكرنا نصيحة أحد النقاد القدماء لمن أراد أن يتعلم الشعر إذ قال له احفظ اثنى عشر ألف بيت وبعد فترة طلب منه أن ينساها ، وتذكرنا أيضاً الدور الهام الذي تلعبه القراءة الواعية في الوقت الراهن والتي حلت محل الحفظ إلى حـد كبـير ، ففـي كـلا الأمرين تكون ثمة نصوص تختزن تعقبها نصوص تخرج نحو الضوء أو تبدع.

يؤدي الأساسان السابقان بالضرورة إلى هذا الأساس الثالث

... تناص الخفاء وتناص التجلي ، فإذا عددنا النص الناجز بجموعة من النصوص الممتصة والمتحولة أو الملتحمة والمتعالقة فنحن بإزاء تناص الخفاء ، وإذا عددناه نصاً يشير بمقبوساته ومضموناته الظاهرة والمباشرة إلى مرجعيته المستقلة فنحن بإزاء تناص التجلي ، وسواء أكان الوضع هذا أم ذاك فإن التناص في خفائه وتجليه عملية تحدث على الأغلب بشكل أكثر تعقيداً وأكثر تشابكاً ، لأنه في الحالين يصنع فضاء أقل وضوحاً مما نتصور ، وأبعد غوراً مما نظن ، وسنرى بعد قليل كيف يحتاج الاقتراب منه إلى ثقافة واسعة ودربة ومرانة وانعام نظر لفك شبكة علاقاته وتحليلها .

يبقى الأساس الرابع - الوظيفية ، وهو أشد الأسس ارتباطاً بالتناصية كمفهوم من مفهومات البنيوية ، وكمصطلح سيميائي أيضاً ، وبسبب هذا الأساس المكين يؤثر بعض الدارسين أن يفرق بين طبيعة التجليات التناصية فيما قبل البنوية ، وطبيعتها معها وفيما تلاها ، ويقصد بالوظيفة عدة مناح ، منها ما ورد في النص من تناص يعد جزءاً من بنية ، إن انفصل عن مرجعيته وإن أحال إليها ، ليخدم هدفاً ، ويقوم بمهمة سياقية ، يثرى من خلالها النص ، ويمنحه عمقاً ، ويشحنه بطاقة رمزية لاحدود لها ، ويكون بؤرة مشعة لجملة من الايحاءات تتعدد فيها الأصوات والقراءات ، ولن تتحقق له هذه الوظائف إلا إذا حقق شرطين أحدهما يتعلق بالدلالة، حين ينقل التجربة الشعورية من مستواها الخاص إلى مستوى الموقف العام ، وثانيهما يتصل بالبنية حين يستنبت فيها داخلياً ، ويكتسب نسغها ، ويكون جزءاً من شبكة علاقات النص، يتمفصل مع غيره أو يلتحم .

ماذا تعيني هـذه الأسـس المزدوجـة أو المتقابلـة ، و لم لا أقـول المتداخلة في علاقتها الجدلية الموصلة إلى الطباق ؟ تعين ثلاثية أمور هي . . أن لاوجود لتعريف واحد جامع ومانع للتناص ، ولا وجـود لاتفاق حول طبيعته وماهيته وأشكال تجلياته ، ولا وحود لادراك مشترك لما يترتب عليه من نتائج وعقابيل ، سواء أكان ذلك في التنظير أو التطبيق ، ومن هنا ذهبنا إلى أنه مصطلح إشكالي حلافي ما زال يتشكل ، يتسع أو يضيق ، فإذا مارجعنا إلى عنوان الدراسة للاجابة عما هو تناص وعما هو ليس بالتناص لقلنا أن الاجابة عن ذلك تتعلق برأي الناقد ووجهة نظره إزاء مفهوم المصطلح ودلالته ، فما هو عند ناقد ما من التناص ليس هـ و كذلك عنـ د سواه ، وإذا غد بعض الدارسين السرقات والمعارضات والمقبوسات والتضمينات والتلميحات والإشارات والحكم المكررة وضروب الوصل والقطع والالصاق ... الخ من هذا الباب فهي كلها أو بعضها عند آحرين ليست منه ، أو لعلنا نقول بكلمة أدق ليست على اطلاقها ومن دون تحديد منه في قليل أو في كثير ، وسنأخذ لايضاح المسألة مشـالاً واحداً وليكن التضمين وخاصة بصورته المباشرة .

من المعروف أن التضمين في بلاغتنا العربية لون من ألوان البديع أو صبغ من أصباغه ، وقد عرفه صاحب تحرير التحبير بأنه كلمة من بيت أو من آية أو معنى بحرد أو مثل سائر أو جملة مفيدة أو فقرة من حكمة يضمنها المتكلم كلامه ، فهل يعد ذلك إذا طبق من الناحية الاجرائية والعملية من التناص ، أو مما ليس بالتناص ؟ بعض التناصيين يقول انه في المقدمة منه لأنه ضرب واضح ، ونقل بين ، وبعضهم يذهب إلى أنه بوضعه البديعي لا علاقة له به لأنه لم

يتعالق أو يتلاحم أو يمتص في بنية النص الجديدة ، وإنما ظل يحتفظ باستقلاليته المنفصلة أو مرجعيته ودلالته القديمة .

لقد ذهبت في كتابي «تطور الصورة الفنية» إلى أن التضمين البديعي ليس صورة إشارية وإذ عددت تعريفي لهذه الصورة مفهوما من مفهومات التناص فمعنى ذلك أنه ليس من بابه ، ويمكن أن ندرك الفرق بين التضمين الظاهر كصبغ بديعي والتضمين الظاهر أيضاً كلون من ألوان التناص في هذين المثالين :

يقوم الشاعر القديم:
وصب أصاب الحب سوداء قلبه فأنحله ، والحب داء ملازم فقلت له إذ مات وجدا بحبه مقالة نصح جانبتها المآثم (تحمّل عظيم الذنب ممن تحبه وإن كنت مظلوماً فقل أنا ظالم) ويقول الشاعر الحديث: الحبّ يا رفيقتي ، قد كان في أول الزمان يخضع للترتيب والحسبان فكلام فموعد فلقاء)

اليوم يا عجائب الزمان قد يلتقي في الحب عاشقان من قبل أن يبتسما

في المثال الأول يرد التضمين غاية في ذاته ، صيغ النص من أحله لاظهار براعة الأديب وقدرت على امتلاكه واحتوائه واستخدامه حلية وزينة وزركشة ، انه أشبه ما يكون بقفلة الموشحة أو خرجتها ، يجعلها الوشاح المركز - كما يقول ابن سناء الملك - ثم يحوك لحمة النسج وسداه لابرازه والوصول إليه ، ولذلك يظل التضمين البديعي محتفظاً باستقلاله ، وينسب دائماً إلى قائله الأول ، ويتعاوره كثرة من الشعراء تأكيداً للقدرة على النظم والصياغة .

أما في المثال الثاني فإن التضمين التناصي أمتص في النص، وأصبح جزءاً منه، وبدا وكأن القصيدة صيغت للحوار بين رؤيتين وموقفين وصوتين، والتعبير عن قضيتين .. الحب المرتب والمنظم كما يراه شوقي، والحب العصري الخادع والسريع واللاهمث كما يراه عبد الصبور، ومن شمة أضحى التركيب القديم لبنة في بنية جديدة، يلتحم بها ويتعالق ويتمفصل، لاينفك عنها ولا يستقل، رغم وروده بين علامي تنصيص ومباشرته، وليس للبنية الجديدة ذاتها أية قيمة من دونه، ولعلنا نقول أكثر من ذلك حين ندعي بأن هذا التركيب القديم اكتسب وضعاً أو أفقاً حديداً ودلالة حديدة في البنية الجديدة، وربما كان هذا الاكتساب وإعادة الانتاج هما المسوغين وراء القول بأن التناص مفهوم بنيوي، وليس محسرد مصطلح من مصطلحات البنيوية، كما يرى بعض الدارسين.

ΑΥ \_\_\_\_

وما ذهبنا إليه في التضمين يمكن أن نذهب إلى مثله في حديث آخر عن السرقات وغير السرقات على حد سواء ونتساءل فيم إذا كان لهذا الاقتراب النقدي - أقصد منهج التناص أو طريقته في التحليل - القدرة في إعادة النظر فيها وفي تفسيرها تفسيراً حديداً ومغايراً لجملة البحوث التقليدية التي تناولتها ، غير أن بحث هذه النقطة يخرج دراستنا عن معادلة متواضعة لتلمس الخطوط العامة والعريضة للتناص ، فلنعد إليه .

بعد تبين مفهومات التناص ، وتحديد مصطلحه أرى أنه من الأجدى للدارس أن ينصرف إلى تلمس ضروب تجلياته فيحللها ، ويقف عند آلياته واجراءاته فيبرزها ، ثم تناول مدى ما قدمه التناص ذاته من إمكانات ، وما فتح من آفاق لسبر النص أولاً ، وللاقتراب النقدي من خلاله ثانياً .

تتعدد تجليات التناص بتعدد مصادره ، فهناك التناص الثقافي العام والتناص الراثي والديني والأسطوري والشعري والنثري والمعاصر أو المتزامن .... الخ ، ويمكن لهذه التحليات جميعها أن تنضوي تحت ثلاثة عناوين من طرائق الاجراء أو آلياته ، أو لها طريق الاجرار ، ويعتمد غالباً على التكرار والرداد المرجع ، وطريق الامتصاص حيث يذوب النص القديم في النص الجديد ويتداخل ، وطريق الحوار حيث يتم نوع من «ديالوج» الأصوات المتعددة بين جملة من المواقف والرؤى ، وجميع هذه الآليات تخضع الجدولة وصنع الحقول لتبين الدلالة أو إلى تحليل الركيب والعلاقة والبنية بعامة لتبين الوظيفة ، أو إلى الأمرين معاً .

وفي رأيي أن ما قدمه التناص من قدرات ، وما فتح من مسارب وآفاق نقدية عبر نتائجه وعقابيله ربما يفرق أهمية التناص ذاته كمصطلح ، أنه كداء السكري ، مضاعفاته أخطر منه وأهم ، وتأتي في مقدمة هذه النتائج أحاديث شتى ما فتئ الاقتراب النقدي يتناولها .. أولها الحديث عن النص الغائب ، وثانيها الحديث عن تعددية الأصوات ، وثالثها الحديث عن ظاهرة الشعرية أو الأدبية ، ورابعها الحديث عن النص المغلق والآخر المفتوح ، وحامسها ورابعها الحديث عن مشكلة الاتصال والانقطاع في التراث الأدبي وسادسها الحديث عن دور القارئ في إعادة إنتاج النص ، وليس من شك في أن الحديث عن كل واحد من هذه أمر يطول ، وقد كتب عنها كلها أو بعضها الشيء الكثير .

وربحا يراود دارس النتاص وباحثه سؤال طالما ردده النقاد وبحثوه ، أين إذن يكمن الابداع الخاص مادام نصه المنتج ليس أكثر من مجموعة من النصوص السابقة والمتوالدة ؟ السؤال وارد والاجابة عنه ضرورة .

كل نص جيد ينسج كيانه الخاص ضمن منظومته المعرفية ، كما يطور آليات بنائه المتلاحمة في حدود شبكة علاقاته المتميزة ، وهو بهذين النحوين يؤسس إبداعه الخصب الخيلاق ، بيد أن كلا الأمرين (النسج والتطور) لايعني البتة إنشاء من فراغ بقدر ما يعني تلازماً حوهرياً في نطاق الثقافة الحية الواحدة بين الإشارة الحرة للمفردة وجماعية اللغة ، فإذا كانت المفردة ابنة السياق الأصغر المتحول والمتغير فإن اللغة ابنة السياق الأكبر الثابت ، وحدل الثابت والمتحول هو الذي يشكل ما أسماه بارت بالنص الجماعي ، وليس

هذا النص الجماعي بأكثر من الموروث المتصل والمنقطع في آن ، وهكذا نجد أن إنشاء نص على تخوم نصوص لايلغي خصوصيته الإبداعية بل على العكس يؤكد سماته المتميزة بوصفه نصاً قائماً بذاته تجاوز غيره أو تخطاه .

وسواء عددنا التناص في النهاية أحد أهم المداخل لقراءة النص أو جعلناه في صلب نظريته الأدبية بسبب حداثته النسبية وطبيعته الاشكالية وعدم تبلوره لم تستنفد أبعاده في الدراسات المعاصرة ولا كلّ الآفاق الواسعة التي فتحها ، ولعل النقاد يفعلون ذلك قبل أن يخلي مكانه لمصطلح آخر جديد واقتراب نقدي قادم وفق مبادئ وأدبيات الدرجة أو البدعة السائرة .

### الانزيام والدلالة

#### في المصطلح:

الانزياح ظاهرة أسلوبية ، ومكون من أخطر عناصرها ومكوناتها ، لسبب بسيط أنه لايستمد منزلته ولا تصوره شأن غيره من وضعه في الخطاب الأصغر – النص ، بل يستمد هذه المنزلة من خلال علاقة الخطاب الأصغر بالخطاب الأكبر – اللغة ، وهو الأهم .

يستعمل النقد الحديث للتعبير عن الانزياح أكثر من مصطلح (أحصى الدكتور المسدي في الأسلوب والأسلوبية اثني عشر واحداً يمكن أن تمتد إلى ثماني عشرة) منها الانحراف والتجاوز والانتهاك وخيبة التوقع أو الانتظار .... الخ ، وقد آثرنا استخدام الانزياح ECART ليس لأنه الأشيع والأكثر دوراناً على الألسنة وإنما لأنه بخلاف سواه يحمل دلالة توصيفية لاتمت إلى القيمة ولاسيما الأحلاقية منها بصلة ، فالتشويه مثلاً أو الخطا أو الشناعة أو العصيان ... تحمل شيئاً من ذلك وتشير إليه ، ومن ثم فهي لا تسعفنا في الدراسة ولا تلبي مطلبنا في حيادية المصطلح وقارته .

ومن المعروف أن النقد العربي القديم استعمل مصطلح العدول للتعبير عن المعنى ، وقد رغبناً عنه لأنه لايحمل ما يحمل الانزياح من فضاء دلالي أبعد وأوسع ، إلا إذا ضمناه دلالته وحملناه ما يحتمل وما لا يحتمل ، وأعدنا إليه الحياة من جديد .

ما الانزياح ؟ أنه بكل بساطة خروج التعبير عن السائد أو المتعارف عليه قياساً في الاستعمال ، رؤية ولغة وصياغة وتركيباً ... الخ وحين نقول الخروج لابد من نقطة هي الصفر يبدأ منها هذا الخروج أو ينزاح عنها وينحرف ، وبكلمات أخرى لابد من معيار تنزاح عنه وتخرج عليه ، وقد اختلف الدارسون الأسلوبيون حول تحديد هذا المعيار ، هل هو العادي من الكلام أو المألوف ، أو هو اللغة العلمية الجبرية التي لا تعني إلا ذاتها ، أو هو لا هذا ولا ذاك ، بلاث بل اللغة بشكل عام بنظامها وقوانينها وسلطتها وبنيتها ؟ ، ثلاث وجهات نظر يمكن دبحها في مقولة واحدة خلاصتها أن المعيار في الانزياح هو اللغة العلمية العلمية العادية في قواعدها من جهة وفي مباشرتها وتقريرها وحوافيها المغلقة الصلدة من جهة أخرى .

أجل اللغة هي المعيار شريطة أن ندرك أمرين أو نعي أمريس ، أولهما حركة المعيار واختلافه أو تطور مفهومه على الأقل من ثقافة إلى ثقافة ومن زمن إلى زمن ، وثانيهما حركة الأساليب اللغوية وتغيرها من عصر إلى عصر ومن مكان إلى مكان ، وباجتماع هذين الأمرين ندعي بأن مفهوم الانزياح مفهوم متغير ، ولا أدل على ذلك من موت الصور المحازية عبر اجتزارها وتكرارها وتحولها من التعبير غير المباشر إلى التعبير المباشر ، أي تحولها من المعنى الأدبي المتشطي ذي الأبعاد ، إلى المعنى العلمي الواحد ذي البعد المعجمي الثابت .

### الانزياح وأدبية النص :

الانزياح هو محلى الأدبية وعلامتها ، وموطن الشاعرية

ودلالتها، وكلتاهما - أدبية النص وشعريته - لاتتم إلا به ومن خلاله. لن ندخل في الخلاف بين الأدبية والشعرية أهما بمعنى واحد أو بمعنيين، لقد استُعمل المصطلحان بالوضعين، تارة يُفصل بينهما وتارة يُداخل، حسبنا الآن أن نطلق الأدبية على ما هو خاص بحقل خاص بحقل الأدب ، وأن نطلق الشعرية على ما هو خاص بحقل الشعر، وعلى ذلك يكون الانزياح سمة الحقلين، ومعلماً بارزاً من أهم معالمهما، لأنه - كما قلنا - لا أدبية ولا شعرية من دون انزياح.

سنبدأ بفهم دور الانزياح في الحقلين من التفريق الشهير الذي أقامه «دوسوسور» مع بداية القرن بين اللغة وبين الكلام ، فاللغة هي الثبات وهي النظام الجمعي / السلطة ، وهي القانون المتعارف عليه ، أما الكلام فهو التفرد والتغير والحركة واللانظام ، وضمن هذا التفريق فإن أدبية النص أو شعريته تنتمي إلى مجال الكلام لا إلى مجال اللغة ، فكل منهما ظاهرة تتعلق بالنطق وبنسق التعبير وبالتطور ، وبكلمات أوضح تتعلق بالانزياح وبالتحريف الذي يطرأ على الخطاب العادي حتى يصير خطاباً أدبياً أو شعرياً .

وقد تطور هذا التفريق وتعمق مع التحول الذي أصاب مناهج الدراسات الأدبية وانتقالها من التركيز على بيئة النص أو مؤلفه إلى التركيز على بنيته أولاً وعلى علاقته بالمتلقي ثانياً لدى مختلف المدارس الشكلية أو الهيكلية بدءاً من الشكلانيين الروس مروراً بالألسنيين والسيمائيين وأصحاب النقد الجديد الأنجلوسكسونيين والأسلوبيين على احتلافهم والبنيويين ... فكل هؤلاء أداروا

\_\_\_\_\_\_ 9T \_\_\_\_\_

مباحثهم على النص ومكوناته الرئيسة ، واحتفلوا بالانزياح كعنصر مهم من عناصر توليد الأدبية أو الشعرية فيه .

في الشعر كما في النثر الفني يبدو الانزياح واضحاً وبيناً ولكنه في الشعر أوضح وأبين ، لأن الشعر فن الانزياح الكامل عن التعبير الطبيعي العادي للغة ، ويمكن أن نتصور العلاقة بين الشعر وبين النثر ودور الانزياح فيهما إذا تمثلنا حلقتين متداخلتين بينهما حيز مشترك ، الحقل الأول يستقر فيه الشعر ، والحقل الثاني يستقر فيه النثر ، والحيز المشترك تستقر فيه جميع ضروب الكتابة الفنية ، ويلعب الانزياح دوره ويعمق ويتسع كلما اتجهنا قدماً من حقل النثر إلى حقل الشعر حتى نصل إلى أقصى الأفق في نمط من الشعر يكون فيه الانزياح مغلقاً على نفسه .

وفي رأيي أن نتوسع في مفهوم الانزياح كما نتوسع في مفهوم الأدبية / الشعرية قرينته في التمظهر والتجلي فكما أننا لا نكتفي في بحاليهما بملاحظتهما في ميدان الأدب أو الشعر بل نلاحظهما في السرد الحكائي والرسم والنحت ولوحات الطبيعة كذلك علينا ألا نقصر الانزياح على مجال الضرب الجحازي / الاستعاري كما هو شائع بل نمده ليشمل جميع عناصر النص الأدبية والشعرية ، وهذا ما سنبحثه في الفقرة التالية .

## أغاط الإنزياح :

تعود الدارسون أن يحصروا الانزياح في صور التعبير البيانيـة / البلاغية المختلفة ، وركزوا خاصة على الجحاز وفي مقدمته الاستعارة

، ومن ثم ذهبوا إلى أنه وبالدلالة نفسها هو جوهر الشعرية مهملين بقية مكونات الشعرية أولاً وحاصرين الانزياح في مفهومه الضيق ثانياً ، وعندنا أن الانزياح يصيب سائر المكونات الشعرية / الأدبية وبالتالي لابد من توسيع مفهومه أو دلالته ، أنه يتمثل أول ما يتمثل بالانزياح المجازي ، وهو أمر يكاد يكون مفروغاً منه ، فحميع أنماط الصورة الفنية / البيانية بدءاً من التشبيه وانتهاء إلى المجاز العقلي هي انزياحات ولا حاجة للتدليل .

وهو يتمثل ثانياً بالانزياح الايقاعي ، ولذلك ثلاث صور ، أولاها الانحراف في الموازاة بين موسيقى الأداء وتوزيع المفردات بحيث يخضع هذا التوزيع لأسلوب الصياغة الموسيقية وليس العكس، وأخراها الانحراف فيما يسمى بالنغمة النشاز التي تخرج على الايقاع الأصيل في تماثله وتناغمه وتوافقه ، وثالثتها إيقاع الصمت الذي يمكن أن نتخيله في انقطاع اللحن أثناء عرض الفلم السينمائي، فهذا الانقطاع أو الصمت هو جزء من بنية اللحن السيرورته موظف لغاية ، ومثله في ذلك القطع المفاجئ أو النص الغائب في ميدان القصيدة فحين يقول الشاعر (من أنت يا ... ؟ من أنت يا كون القطع أو النوم من أنت ) يكون القطع أو الفراغ صمتاً موسيقياً ودلالياً وجزءاً عسوباً من اللحن ومن البنية معاً ...

النمط الثالث من أنماط الانزياح بعد التوسع في دلالته هو الانزياح اللغوي بجميع ضروبه: انزياح الصفات عن موصوفاتها، وانزياح التضايف أو الإسناد، وانزياح التركيب، وانزياح التقديم والتأخير في نهايات الجمل وانزياح حروف المعاني بتضمن معاني بعضها، وانزياح الوقف، وانزياح النحو بتكسير قواعده، أو

تجاوزها أو عدم الالتفات إليها ، وانزياح التناقض أو التضاد .... الخ ، وكلها أنماط لغوية تنحرف عن وضعها الطبيعي في مستوى التوزيع لتخضع إلى وضع آخر شعري يمليه مستوى الاختيار أو مستوى التوظيف .

وثمة نمط رابع من أنماط الانزياح هو الانزياح الدلالي ما بين الصوت والمعنى ، أو المحمول والوسيلة ، أو الدال والمدلول ، وجميعها مصطلحات ذات مفهوم واحد يشير في جملة ما يشير إلى عدم التطابق بين الحدين ، فأحدهما ثابت هو (اللفظ ، الدال ...)، وثانيهما معوم طاف هو الدلالة ، وغالباً ما يأتي سوء الفهم على صعيد التخاطب من هذا التباين بين الحدين المتقابلين ، وما لم نلتفت إليه وهو صلب العملية في الشعرية / الأدبية فلن ندرك أسس اللعبة الاستراتيجية لبنية النص الابداعي المنطوق .

### مستويات الانزياح :

عددنا نقطة الصفر في الكتابة العلمية / الجبرية العادية هي المعيار الذي تبدأ منه درجة الانزياح وتستمر إلى نهايتها المفتوحة أو المغلقة ، فالأمر هنا سيان ما دامت النهاية تخرج عن الأفق المحدود ، ويمكن للدارس أن يميز في الدرجتين درجة البداية ودرجة النهاية بين مستويات عدة للانزياح تختلف باختلاف حدي المتقابلات الثنوية : الوضوح / الغموض ، السهولة / الصعوبة ، التوصيل / عدم التوصيل ، التلقي وإشكالية الاستحابة الشخصية للمرسل إليه ، وطبيعة أدواته المعرفية والثقافية ، وقد حدد بعض الدارسين هذه المستويات بثلاثة ( الانزياح القريب والمتوسط والبعيد) ، ولنا أنها

أكثر من ذلك ، أربعة مستويات أو خمسة ، وما يجعلها هذه أو تلك جملة من العوامل الذاتية والموضوعية في بنية النص وفي آلية تلقيه ، وسنحاول من حانبنا أن نقنن المستويات أو نميز بينها على النحو الآتى :

المستوى الأول ، وهو المستوى القريب من درجة الصفر ، المفردات تشف مباشرة عن مغزاها ولا تحتاج إلى عناء ، ومثاله قول الشاعر (وشربت شاياً في الطريق / ورتقت نعلي) هنا لايضمر الخطاب فيضاً من المعاني ولا تكثراً في الدلالات ، فمعناه - كما قال الجاحظ - في ظاهر لفظه .

المستوى الثاني ، وهو المستوى الممكن والمقبول في الانزياح ، ومعظم الشعر في قديمه وحديثه يلجأ إلى هذا النوع ويستمد منه أدبيته أو شعريته ، مثاله قول الشاعر (عيناك غابتا نخيل ساعة سحر / أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر) وقول الآخر (سمراء صبي نهدك الأسمر في دنيا فمي / نهداك نبعا شهوة حمراء تشعل لي دمي)، فكلا الشاعرين عبر عن مشاعره مرة إزاء عيني الحبيبة ومرة إزاء نهديها بصورتين فنيتين رائعتين منحرفتين عن الوضعين الطبيعيين للعينين وللنهدين ، ولكن سرعان ما نصل إلى الدلالتين المقصودتين دون بذل جهد كبير ، فبمحرد أن نخطو خطوة واحدة المقصودتين ورحاب الخطاب (غابة النحيل ساعة السحر / ونبع الشهوة الحمراء المرمض) تتكشف أبعاد الصورة الجمالية هنا وهناك.

المستوى الثالث وهو المستوى الذي يمكن تمليه من خلال عنصرين أو بعدين عنصر الاثارة وعنصر الثقافة ، الأول يكمن في

بنية النص والثاني يكمن في آلية التلقي ، ومع ذلك لابد أن نخطو فيه خطوات ، وننعم النظر ملياً وطويلاً قبل أن نجد الاحساس الأخير أو الانطباع ، ومثاله قول الشاعر : (ذاهب أتفيأ بين البراعم والعشب ، أبين جزيرة / أصل الغصن بالشطوط / وإذا ضاعت المرافئ واسودت الخطوط / ألبس الدهشة الأسيرة / في جناح الفراشة / خلف حصن السنابل والضوء في موطن الهشاشة) .

ولا تستطيع أن تضع يدك في هذا الشعر على دلالة واحدة أو معنى ، فثمة العديد من الدلالات وأفياء المعاني وفيوضاتها ، كل قارئ يقرأ القصيدة وفق ما يحسه أو يجده من التداعيات ، يجلبها من خارجها أو يراها فيها ، ويزعم أصحاب هذا المستوى أن الشعر مغامرة سريالية فكرية وفنية يجب أن نرتقي إليها ونعيشها ونتملاها عبر ما تثيره فينا من مشاعر ورؤى ، وليس عبر ما توصله إلينا من معانى ودلالات .

المستوى الرابع هو المستوى الأبعد في الانزياح ، المستوى المستوى المرقية المنغلقة على صاحبها والمستحيل واللامعقول ، لأنه مستوى الرؤية المنغلقة على صاحبها والمقيدة بما يطرحه فيها من موقف أو وجهة نظر ، ومثاله قول الشاعر (ركبتي مقصورة في طرف الأفق ووجهي ازدهمت فيه / الكتابات البروق في الورق الأخضر والماء / الحروف / أمة من الأمم، مخاطبون ومكلفون " الطيور انفحرت في قبة الريح كما تتفجر البئر) . من المستحيل في هذا النص أن تضع يدك على كوى أو معالم أو مفاتيح تضيء لك دهاليز ؟ المتن أو تفتح مغاليقه ، كل شيء مفكك ومشوش ومنزاح عن مكانه حتى لكأن عملية الانزياح / الانجراف مقصودة لذاتها ، أو كأن رائيها وصانعها يعكس حالة

من البلبة بين بنية الحلم النائم وبنية الحلم اليقظان ، هي انعكاس ليس للتحربة الغامضة بل للنفسية المبعثرة الشاردة ، من دون أن تصل بك هذه الحالة إلى ميناء ترسو عنده أ و شاطئ .

هذه المستويات الأربعة من الانزياح ، ويمكن أن نضم إليها أو نفرع عنها مستويات أخرى يستطيع الدارس أن يربط دوافعها بالبيئة الاجتماعية القامعة وهامش الحرية المتاح للتعبير ، مثلما يستطيع أن يربطها بطبيعة الرؤى التي ينهض بها الشعراء أو بطبيعة البنيات النصية التي ينشؤونها ويصرون عليها ويرونها الصورة الأتم للشعرية ، بيد أنها في جميع درجاتها وتجلياتها تعد حروقات لنظام اللغة الأصيل تنزاح بها لتحقق لخطاب النص الأدبي حظاً وافراً من الانحراف والتفرد والأسلوب الخاص في الخلق والأداء .

## الانزياح والتلقي :

لايدرك الانزياح على اختلاف ضروب ومستوياته كاملاً أو شبه كامل إلا من خلال الاستجابة الواعية أو عملية التلقي النشطة والفاعلة ، وعندما نقول بالتلقي النشط والفاعل فإنما لنميز بين نوعين من قراءة النص : قراءة سكونية سلبية تتلقى القصيدة في سطحها الظاهر ، وتفهمها وتفسرها وفق مرجعيتها القابعة مسبقاً في الذهن ، وقد تنفعل بها أو لا تنفعل ، وليس هذا بالمهم بقدر ما يهم أن رد فعلها سيكون قياساً إلى ما تعرفه ، أي قياساً إلى تحارب غزونة في الذاكرة هي خلاصة الماضي بكل سطوته ، أما القراءة الثانية فهي القراءة الفاعلة المتحركة ، ووصفناها بالنشطة لأنها تعمل عملها في النص ، تتأمله وتنعم النظر فيه أو تجول ، تفككه

وتحلله ، وتنقده وتعيد انتاجه أو تأليفه من جديد ، وربما تتبنى أطروحاته أو تعارضها ، وليس هذا هو الآخر بالمهم بقدر ما يهم أنها تحاوره قياسا إلى عناصر بنيته ومكوناته الأساسية في الرؤية والتصور والأداء ، ولعلها تتسرب إلى مفاصله ودهاليزه الجوانية لترينا مبلغ ما فيها من علاقات متشابكة وأسرار ، ولن يتسنى لهذه القراءة النشطة أن تحقق ذلك إلا إذا كابدت نوعاً من التأويل .

ما الفرق بين التفسير والتأويل ؟ فرق كبير ، أن التفسير يعلل الظواهر البينة بشرحها أو إيضاحها ، ويحكم عليها بالسلب أو بالايجاب ، في حين يميط التأويل اللثام عن الداخل ، ويطلع أو يسعى نحو هذا الداخل ، يتملاه ويستسره ويكشفه ، وإذا كان التفسير – وهذا هو الأهم – يحيل إلى غيره فإن التأويل يحيل إلى ذاته ، أي أن مرجعيته تكمن فيه ولا تجلب إليه من خارجه ، باللغة نؤول لغة النص ، ومن هنا وفرة التأويلات ومستوى الاحتمالات – إنها ليست ناتجة عن بنية المتن وإنما هي إلى جانب ذلك ناتجة عن طاقة التلقي وقدرتها على الاستجابة والإدراك مثل قدرتها على رؤية الكثرة وكثرة الرؤية ، وفي اندماج البنيتين معاً – النص والتلقي – وتلاقيهما في نقطة التقاطع يكمن جوهر الابداع الأصيل.

وحين ندعي بأن رصد الانزياح وتفكيكه وتبين أبعاده وتجلياته ووظائفه يتوقف إلى حد كبير على التلقي فإنما نعني أنه يتوقف على التأويل، فكلاهما - التلقي والتأويل - رائز للانزياح لأنه رائز للقوة المبدعة لدى الخالق - الانسان - مرسلاً ومرسلاً إليه، مؤلفاً وقارئاً.

1..

## الانزياح بين الدال والدلالة :

رأينا أن الانزياح هو تشويش لنظام اللغة يبدأ بالفصل بين الدال والمدلول بتثبيت شكل الأول وتعويم معنى الثاني ، وليست الشعرية في أحد مفهوماتها بأكثر من ذلك ، انها هي الأخرى بمختلف تقنياتها وعناصرها انحراف عن قواعد اللغة وترميزاتها وعصيان ، من هنا تلتقي الشعرية مع الانزياح ليكون هو أحد تجلياتها ، وقد وحد شعراء الحداثة في هذا الفصل مجالاً رحباً للتعبير والتحاوز فأوغلوا فيه بدعاوى شتى منها استقلالية الفن وخصوصيته وضعوبته وانعدام امكانية تطابق العلامات فيه مع الموجودات ، وتحت تأثير الرمزية أولاً والسريالية بعد ذلك راحوا يخترقون بنيان اللغة ويرفضون فيها كل توجه نحو التوصيل والابداع ، وبلغوا في ذلك الذروة حتى جأر بالشكوى كثيرون .

والسؤال الذي نود أن نسأله: إلى أي مدى يمكن للشاعر أن ينزاح أو ينحرف في بنية نصية لغوية ، وهو يتوسل بوسائط من المفردات والكلمات أهم ما تتميز به هو أنها تحمل - شئنا أم أبينا - دلالات نتوجه بها عبر التخاطب إلى جمهور صغر أم كبر ، وتريد أن تقول له شعرياً شيئاً ما مباشرة أو مداورة ؟ أو يمكن لهذا الشاعر أو يحق له أن يكتفي بلعبة الدوال لينحي جانباً كل دلالالة ؟

لقد حاولت الرمزية كما حاولت السريالية أن ترفض كل منهما مدلولات الكلمات الاشارية المباشرة ، واتكأت على نغمات الأصوات وتداعيات الألفاظ وما توحيه كلتاهما من معان ، وما تستدعيه وتثيره من طاقات تعبيرية ، ولكن هل تستطيع الأفكار أياً

كان نوعها أن توجد بمعزل عن المدلولات ؟ أو هل يمكن للأصوات أن توجد مستقلة عما تحمله من معنى مهما كان لونه أو كانت درجته .

إن الواقعة الشعرية تؤكد أن الأوجه السابقة وسواها من الأوجه حلقات متداخلة ومتشابكة ، وليس من السهولة فصم بعضها عن بعضها الآخر ، وإذا كان لمالارميه الحق في تفسير قصائده التي يكتبها كما يحلو له فيسمي معانيها مشلاً سراباً داخلياً لجرسها فإن مما لاشك فيه أن بناء الكلمات كمعاني يجب ألا يتعارض مع بنائها كأصوات ، وهذه هي السمة الازدواجية للكلمة التي لامفر منها ، انها صوت يعد رمزاً للمعنى ، وهي في الوقت نفسه رمز للمعنى يعد صوتاً ، ونحن لا نستطيع أن نستعملها في الحدى هاتين الصفتين دون أن نستعملها في الصفة الأحرى ، لقد كانت محاولة الرمزيين ومن تلاهم من السرياليين في حمل الكلمات على الاثارة والتلميح بكل شيء ما عدا أفكارها ضرباً من المغامرة ما كان قادراً على البقاء ، أو لنقل محرد حلم لم يدم سرابه ولن يدوم ، فسرعان ما عاد المعنى ويعود يشق طريقه إلى الظهور يدوم وهري في فن يتوسل بالكلمات .

قد نقول إن الانزياح بطبيعته خرق للغة وتشويه لها وهدم ، وإخلال في نظامها وتشويه ، وهذا في حد ذاته صحيح بيد أن الأصح أن هذا الاختراق يعقبه توازن وتماسك ونظام وبناء يحل محل الزعزعة والبلبلة والتجاوز في إبلاغ الرسالة وتلك لعمري ميزة اللغة الخطاب الكبير ، كما هي ميزة النص – الخطاب الصغير ، ميزة اللغة لأنها تسمح بالابتعاد عسن الاستعمال المالوف بوساطة

الاضطراب ثم ما يلبث هذا الاضطراب أو الاختراق أن يصبح هو نفسه انتظاماً حديداً ، وميزة النص لأنه تأليف هو الآخر لحقلي الأطروحات والنقائض في بنية لغوية يجمع فيها ما بين التعارض والائتلاف ، الضغط التنازلي والدفع المتعالي ، وبتصالح هاتين الميزتين، ميزة اللغة وميزة النص نزعم أن الانزياح ليس هدفاً نهائياً للشعرية وإنما وسيلة إلى هدف ، وحين يتجاوز حداً معيناً فإن اللغة الشعرية تفقد مسوغ وجودها لسبب بسيط هو أنها ككل لغات الخطاب محكومة بقانون التواصل ، قانون الابلاغ .

## تقويم الانزياح :

إذا كانت الصلة قوية بين الشعرية / الأدبية وبين الانزياح فإن ما يحكم أحدهما ينطبق على ثانيهما ، وفي دراسة لنا سابقة عن الأولى بينا أنها علم يجمع بين النسبية والمطلق ، والتعددية والأحادية، والعلائقية / النسقية والانعزالية ، وعناصر الائتلاف والاحتلاف ، والثبات والتطور ، كذلك نقول عن الانزياح أنه سمة أسلوبية تجمع بين الاحتراق و التوازن ، الصدور والتلقي ، مبدأ الاستبدال ومبدأ الاحتيار ، جمالية المماثلة وجمالية المعارضة ، بنية اللغة المحايدة وبنية اللغة المحايدة وبنية اللغة المسحونة المحايثة .

ولعل الذين نظروا إليه كما نظروا إلى الشعرية باعتبارهما يملكان معياراً خارجياً بالنسبة إلى مجاليهما مخطئون ، فالشعرية تنبع من شعرية النص الشعري وليست شيئاً آخر مجلوباً من خارج البنية، شيئاً يضاف إليها حتى يضحي القول شعرياً ، كذلك الانزياح ليس أمراً خارجياً يجلب إلى النص الشعري فيضحى منحرفاً ، وما فعله جان كوهن أو سواه في اعتبار الشعر نشراً يضاف إليه الانزياح فيصبح شعراً أمر في غاية الخطورة ، يكفي أنه أصبح اليوم من الماضي ، فمعظم الدراسات السيميائية تذهب مع ريفاتير المتحول إليها من البنيوية من أن الانزياح أصل في بنية الشعرية / الأدبية ، ومكون لها من داخلها ، وشرط من شروط وجودها ، ويجب أن ينظر إليه كذلك أو يدرس .

على أن ما نستطيع أن نضيفه إلى ما فعله كلاهما كوهن وريفاتير في تقويم الانزياح وننهي به هذه الدراسة الزعم بأنه مفهوم معقد وفضفاض ومتغير ، قابل لأن يدرك ادراكين في آن ، صحيحا ومغلوطا ، وهو يرتبط بالوعي الحضاري والوعي المتخلف ، الوعي الجمالي والوعي الفردي ، وهو مشروط في كل هذه الارتباطات بوظيفتيه العامة والخاصة ، الاجتماعية والجمالية وما سمي بمعيار الخروج أو الانحراف يخضع مثلما يخضع الانزياح لهذه المشروطية في الثبات والتحرك ، وما عد معياراً في زمان قد لا يعد كذلك في زمان آخر .

# النص بين آلية القراءة وإشكالية التلقي

#### مقدمات أولية:

النص في المحتمعات العربية الرفع والاظهار والبروز ، ولم يرد قط لغة ولا اصطلاحاً وفق ما نستعمله الآن إلا على سبيل التحوز والتضمين والمحاز ، وما نستعمله الآن كان نتيجة المثاقفة ومبادلات التأثر والتأثير الأدبية والنقدية ، ولا نعلم بالدقة أول من نقل المعنى إلى العربية واستخدمه هذا الاستخدام ، ولكنا نعلم أنه تم خلال النهضة على امتدادها بين القرن التاسع عشر والقرن العشرين ، ومنذئذ حتى الوقت الحاضر أصبح النص يشير إلى العمل أو الأثر أو المتن الأدبي ، ومع الفورة النصية المعاصرة نقلت إلى العربية مفردات الجهاز المعرفي الذي دار ويدور حول النص ، من مثل النص التام والناقص ، وما فوق النص وما تحته ، وما قبله وما بعده ، وما هو خارجه وما هو داخله ، والنصية والتناصيصية ، إلى آخر قائمة المنظومة .

على أن المصطلح لم يكن خاصاً بالأدب أو النقد ولا وقفاً عليهما ، بل صار يستعمل في شتى الحقول المعرفية ومجالات العلوم الإنسانية ، فأنت تقول النص الديني والتراثي والفكري والفلسفي مثلما تقول النص التاريخي والعلمي والجمالي والأدبي والنقدي ، سواء أردت بذلك العمل ككل أو العمل كجزء ، وسواء أردت أن

۔ ۱۰۰

تشير إلى القول المكتوب - وهو الأغلب - أو القول المنقول المنقول الشفوي - وهو الأقل ، وما يحدد هذا أو ذاك عندي هو الاستعمال أو السياق وليس غيرهما .

قلت أن الاحتفاء بالنص ظاهرة حديثة ، ولايعني هذا ويجب لإ يعني أن الدراسات النقدية التراثية حتى عهد قريب لم تكن تلتفت إليه ، وإنما أعني أنها لم تكن توليه الاهتمام الذي يستحقه أو الاهتمام الماثل في النقد الحديث ، ويمكن على العموم أن نلاحظ في عناية الدراسات بالنص أربع فترات متعاقبة كان لكل منها رؤيتها وطبيعة نظرتها ، الأولى احتفلت بالعلاقة بين البيئة / الاطار الخارجي والنص ، ومعظم الدراسات التاريخية والاجتماعية تصب في هذا النطاق ، والثانية احتفلت بالعلاقة بين الكاتب / المبدع والنص ، ومعظم الدراسات النفسية التي تركز على المصدر والنشأة والنص ، ومعظم الدراسات النفسية التي تركز على المصدر والنشأة تصب في هذا المجال ، والثالثة احتفلت بالنص ذاته رؤية وبنية ونتاجاً، ومعظم الدراسات الشكلانية والسيميائية والألسنية والبنيوية تصب ضمن هذا المحور ، والرابعة / الحالية تحتفل بابراز العلاقة بين تصب ضمن هذا المحور ، والرابعة / الحالية تحتفل بابراز العلاقة بين القارئ / المتلقي وبين النص ، وكل الدراسات التي تنطلق من مسائل التقبل والاستقبال ، وتركز على نظريات التلقي والاستحابة المحالية تدور في هذا الميدان .

ولايعني هذا التعاقب ثانية ويجب ألا يعني أن كل فترة منقطعة عن سواها ، أو أنها لاتفيد من غيرها ، بل يعني أنها تولي اهتماماً أكبر للظاهرة التي ندبت نفسها لها ، شرحاً وإيضاحاً وتفسيراً ، وحين قالت الألسنية أو بعض فروعها السيميائية والبنيوية بموت المؤلف لم تكن ترى حقاً وتعتقد بأن المؤلف لم يعد منتجاً للنص ،

وأنه انقطعت صلته به بعد ولادته ، بقدر ما أرادت أن تقول ان الاهتمام يجب أن ينصب أولاً على النص (الشكلانية والبنوية) ، أو على المتلقي بوصفه منتجاً آخر للدلالة (الاستقبالية والتأويلية) ، وهذه الدراسة التي بين أيدينا تعنى باراءة العلاقة الأخيرة وتهتم بإبراز آليات القراءة وإشكالات التلقي دون أن تلغي دور المنتج الأول / المبدع أو طبيعة البنية النصية ومكوناتها / الرسالة .

ما المدرسة / المذهب / التيار أو حتى المنهج الذي نرجع إليه، غيل وننتمي في هذه الدراسة ؟ إننا - كما نعلن دائماً - لا ننتمي إلى مذهب أو تيار ، فاللامنهج أو المنهج التكاملي المتعدد والمتكثر هو الرؤية والواسطة والهدف الذي نرمي عنه وإليه ، وهو منهج يأخذ من الألسنية مثلما يأخذ من الأسلوبية ، ويفيد من البنيوية بقدر ما يفيد من السيميائية ، وينطلق من النصية والأدبية ومسائل الانزياح مثلما ينطلق من كليهما المبدع والمتلقي بوصفهما منتجين للدلالة / النص ، أحدهما بالانشاء والتشكيل ، وثانيهما بالاستحابة والتلقي ، وإعادة المتركيب والانتاج ، وبهذا الاقرار بالتعددية / التكاملية نفهم المقولات ونستوعبها ، وندرك التحولات ونسوغها ، ونلغي الاختراقات / الفحوات ونرأبها ، نقيم حواراً مع الجميع ، ونخلص في النهاية إلى الموقف الاستراتيجي المتحرك في رؤية النص ، نتبناه وندافع عنه .

إن التقسيم الذي سنتبعه في دراسة ظاهرة الاستقبال النصي وعلاقتها بالقراءة والتلقي ، والقائمة على التمييز بين آليات القراءة وإشكالات التلقي ليس أكثر من تبسيط إجرائي لدراسة الظاهرة في خطواتها النقدية ، وما يظهر من تفكيك للمكونات أو سبر للعناصر

لا يشير إلى تفريق بين المفهومات بقدر ما يشير إلى تلمس واضح لطرائق استخدامها ، فالقراءة هي التلقي بعامة ، والتلقي هو القراءة بخاصة ، أو نوع من القراءة الخاصة ، وعلينا أن ندرك ما نعنيه بهما في حدود الاستعمال المبيّت والذي قصدنا إليه قصداً .

### آليات القراءة :

ما القراءة ، وما علاقة القراءة بالكتابة ، وكيف تكون الصلة بينهما من جانب وبين المعنى من جانب آخر ؟ ثلاثة أسئلة يمكن طرحها قبل الحديث عن آليات القراءة ، عن إجراءاتها وخطواتها التي نراها لها .

القراءة بكل بساطة هي محاولة إدراك النص وفهمه ، وتتخذ أشكالاً عدة ومستويات ، فهناك القراءة السريعة العجلى ، وسأسميها بقراءة التصفح ، وهناك القراءة السلبية التي لا تجعل من القارئ فاعلاً ومنفعلاً ، قابلاً أو رافضاً ، فهو يمر على النص مر الكرام كما يقال ، دخوله فيه مثل خروجه منه ، لم يبرك لديه أي أثر ، ولم يبرك هو في النص أي أثر ، وسأسمي هذه القراءة بالقراءة الباردة . وهناك القراءة الايجابية التي ينفعل بها الدارس فيحاول أن يثأثر ، ويعاني هذا التأثر ، يقبل على النص أو يرغب عنه ، يتقبل منه ما يشاء ، ويرفض ما يشاء ، ويخلف النص وقد استحاب إلى ندائه أو رمى به عرض الحائط ، إلا أنه في الحالين كابد عناءه ، في القراءة هذه بالقراءة النشطة ، وهناك القراءة التقابلية التي وسأسمي القراءة هذه بالقراءة النشطة ، وهناك القراءة التقابلية التي بعل من النص ذاتاً أو شخصاً آخر ناطقاً يملك موقفاً وموقعاً ، وما القارئ إلا مجادل لهذا الناطق في أطروحاته من خلال موقفه وموقعه

\· \

هو الآخر ، وقد يَخلُصُ الجانبان إلى اتفاق أو اختلاف أو مصالحة وسطية فيعترف كل منهما للآخر بوجهة نظره ، وسأسمي هذه القراءة بالحوارية ، وهناك القراءة الفاحصة التي هي حاصل جمع القراءتين الأخيرتين ، وتعد قراءة خاصة لقارئ متخصص يسبر بها أبعاد النص عبر أدوات نقدية وجهاز معرفي ، وغالباً ما تنتهي القراءات بكشف أغوار النص وإعادة إنتاجه واستنطاقه وتقديمه إلى الجمهور العادي بحلة جديدة وإضاءة حديدة وفهم حديد ، وسأسمى هذه القراءة بالقراءة المعرفية الناقدة .

وقد تتداخل مستويات القراءة هذه أو تتباعد وفق القارئ بحيث تترجح بين القارئ العادي أو من هو أقل منه ، وبين القارئ البلحصيف أو من هو أعلى كالقارئ الناقد الخبير ، ولا يشير تصنيفها إلى مستويات بأكثر من الإشارة إلى تعددها تعدد الكتابة ذاتها ، وسنعود إلى هذه النقطة بعد قليل .

ما علاقة القراءة بالكتابة ؟ إنها علاقة وثقى فهما وجهان لعملة واحدة ، لا نستطيع أن نتصور وجود أحدهما بعيداً عن وجود الآخر ، فالكاتب حين يكتب يفكر في التأثير مثلما يفكر في التعبير ، أي يفكر في القارئ الضمين مثلما يفكر في المبدع التعبير ، أي يفكر في القارئ الضمين مثلما يفكر في المبدع الراوي السارد / الشاهد ، كلاهما كما قلت موجود في الآخر ومُموضع فيه غير منفصل عنه ومهما نادى الرومانسيون ومن جاء بعدهم من الرمزيين والسرياليين ، وبالغوا في النداء بأن النص تعبير عن صاحبه فلن يفلت من الحقيقة التي تجعل نصهم بعد ولادته جزءاً من الوجود الموضوعي بعيداً عن صاحبه ، وبالتالي لابد أن يتمثل فيه الخطاب من ﴾ وإلى .

ما يهمنا أن نؤكد الصلة بين الكتابة والقراءة أولاً ومفهوم المصطلحين ثانياً. قد تعني الكتابة بحسيد النص على الورق أو تقييده بالطباعة ، وقد تعني قولاً شفوياً متردداً على الألسنة ومنقولاً بالتواتر ، كما أن القراءة قد تعني إدراكاً بالبصر ، وقد تعني إدراكاً بالبصر ، وقد تعني إدراكاً بالسماع والاذن ، وفي الحالين نجد كتابة وقراءة ، وإذا كان القول الشفوي يفقد الكثير من حركته وحيويته ودفئه حين يقيد بالكتابة أو الطباعة ، أي يفقد الوسائل التي تعين على فهم النص وتحديد المعنى من مثل النبرة والصوت وطرائق التعبير المصاحبة المختلفة فإن القول الكتابي يعوض عنها بتقنيات الخلق وسبل الأداء القارة في أساليب التشكلات البلاغية وبنيات النصوص ، وربما لا تعنينا الكتابة الشفوية ولا القراءة السمعية هنا في شيء قدر ما تعنينا الكتابة المطبوعة وقراءتها بشتى الحواس اللاقطة فلننصرف إليها .

إن الصلة بين الكتابة والقراءة من حانب وبين وحدانية المعنسى أو تعدديته من حانب آخر صلة وثقى يمكن أن نصوغها في المقولة الآتية :

كل كتابة وحدانية المعنى تلزمها أو تقترن بها قــراءة وحدانيــة الفهم ، وكل كتابة متعددة المعاني والدلالات تلزمها أو تقـــترن بهــا قراءات متعددة الاحتمالات والتأويلات ودون ذلك تفصيل .

النص المسطح المباشر الغفل أو الصامت لايقدم إلا معنى واحداً مثله تقريرياً لاينبئ عن شيء ولايبلغ أو يوصل إلا ما يراد لـ من قيمة جبرية محددة ، فيها الواحد زائد الواحد يساوي الاثنين ، وليس كذلك الأدب ولا الفن ، وكل نص غير مباشر يعتمد الايحاء

11.

وظلال الدلالات ويتحاوز العادي والمألوف أو يعباً بالطاقات والشحنات المتفحرة ويسلك سبل الترميز والأسطرة والانزياح والايهام ... يشي بوفرة من المعاني ويُشظّي كثرة من الاحتمالات والتساؤلات ، وهذا النص الأدبي الخلاق العظيم ، ففيه الواحد زائد الواحد يساوي الثلاثة والأربعة والخمسة .... الح .

متى يسود النص الأول ومتى يسود النص الثاني ؟ يسود الأول في حالات الرقابة والتخلف والانحطاط ، وتتبناه المؤسسات السائدة والمسيطرة على الثقافة والفكر والأدب ، سواء أكانت مؤسسات سياسية أو عقائدية أو دينية ، فجميعها تتبنى نظرة شمولية واحدة ، وتؤمن بالطريق الواحد ، ومن شم تحاول في أدبياتها التي تفرضها أو توجهها أو تدجنها ألا يحتمل البلاغ غير دلالة واحدة ملزمة كالنص المقدس ، أما النص الثاني فيسود عكس الأول في حالات الانفتاح والرقي الحضاري والإيمان بالعقلانية والتعددية والحوارية ، وتتبناه على الأغلب القيم الثقافية العليا ، وقد يعبر عن هذه القيم أفراد أو جماعات أو مؤسسات بيد أنها جميعاً تنبئ في أدبياتها المقروءة والمسموعة ، وتدعو في آن إلى أن يكون طريق الحقيقة / المعرفة وافر التنوع ، متعدد الاتجاهات ، جيئة وذهاباً ، الحقيقة / المعرفة وافر التنوع ، متعدد الاتجاهات ، جيئة وذهاباً ،

وقد يظهر الضرب الثاني من النص تحست تأثير القمع والارهاب والاستلاب في حقل الضرب الأول فيتلامح أو يسود، وهو أمر وارد في التاريخ الثقافي لكل الشعوب، حتى تحسدث أحدهم عن أنماط الخداع أو التمويه أو التعبير الموارب في الأدب، بيد أن ذلك عندي ليس أكثر من انزياح أو أنحراف عن الحقيقة

السليمة ، ومؤداها أن الحضارة أو المدنية تعددية في الكتابات مثلما هي تعددية في القراءات ، وافرة في الرؤى والاحتمالات ، متنوعة في المذاهب والطرائق ، وأن التخلف أو القمع أو احتكار السلطة والسيادة لا تخلف في النهاية إلا درب الخنازير طريقاً للفكر وللإنسان معاً .

نعود الآن إلى الحديث عن آليات القراءة النصية بمستواها التخصصي النقدي والمعرفي ، فمن المعروف أن تودوروف جعل هذه القراءة ثلاثة أنماط: شارحة واسقاطية وتحليلية ، ولايدخل في حسباننا النمطان الأولان ، لأن القراءة الشارحة غير نقدية ، ولأن الاسقاطية قراءة من خارج النص ، وتبقى القراءة الثالثة وأقترح لها خطوات سبعاً ، تبدأ من الأدنى فالأعلى ، أو من الأقرب فالأبعد ، أو من الأسهل المذلل فالأصعب ، المعقد ، اختر ما شئت من سمات شريطة أن تعي أن آليات هذه القراءة النصية تكون متعاقبة أو متزامنة ، منفصلة أو متداخلة فليس الأمر بالمهم ، المهم هو الاحاطة في سبر النص بكل آلياته ، أو قراءته من جميع جوانبه . هذه الخطوات هي الإدراك فالتفكيك فالتحليل فالتركيب فالفهم فالتفسير فإعادة الإنتاج . أشرح ذلك فأقول :

تبدأ المقاربة النقدية للنص بإدراكه ، والادراك الفطري أو الأولي هو تمثل الشيء المدرك بشكل كلي دون الدخول في تفصيلاته أو الحكم عليه ، وهو في علم النفس كما الفلسفة مجموع الأحاسيس والأفكار الظاهرة والباطنة التي تتهيأ لاستقبال الوارد . بعد الادراك أوالتلقي الكلي يأتي تفكيك النص إلى عناصره أو مكوناته التي نسجت بنيته ، فنفرز كل عنصر أو مكون على حدة

لتحليله ودراسته بصورة مستقلة ، وهذه هي الخطوة الثالثة تليها الخطوة الرابعة وهي دراسة المكونات في علاقاتها المركبة أو أنساقها، فالنص شبكة من الصلات والعلائق وليس بحرد عناصر موزعة توزيعاً اعتباطياً أو توزيعاً اختيارياً ، وما العلاقات إلا نواظم مشتركة تتحاوز الجزئيات إلى الكليات ، وحين ننتهي من فحص النص وسبره في مكوناته بتحليلها ، وفي علاقاته بتركيبها نجد أنفسنا في مستوى الفهم الخطوة الخامسة ، والفهم عندنا أعلى رتبة من الادراك لأنه الانتقال من الملزومات إلى اللوازم ، حسب الفلسفة ، أو قوة الربط بين الظواهر حسب علم النفس ، مهمته استيعاب التصور ، ووظيفته الحكم وبغيته الابلاغ أو الايصال إلى الآخر .

بعد الفهم تأتي الخطوة السادسة وهي خطوة التفسير ، أقصد بالتفسير تسويغ معطيات النص وتعليلها بربطها مرة بنصوص الكاتب ، ومرة أخرى بالتقاليد الأدبية ، ومرة ثالثة بالعصر أو البيئة لمن نحا هذا النحو أو ذاك ، وحين تكتمل الخطوة يجد الناقد نفسه على مشارف الخطوة السابعة والأخيرة ، وهي إعادة إنتاج النص بتقديمه وفق الصورة التي رآها ، والاستيعاب الذي قدره والرؤيا التي حدس بها ، والتأليف الذي يشارك فيه ، وقد تكون الدلالة التي انتهى إليها من النص تختلف عن تلك التي وضعها المبدع الأصيل فيه أو أرادها ، وقد لا تكون ، فليس ذلك بضائره ما دمنا أكدنا منذ قليل الطبيعة التعددية المتكثرة للكتابة والتي لابد أن توازيها بالقوة أو بالفعل وتقف إلى حانبها ، تضارعها وتسمو إليها الطبيعة التعددية المتكثرة للمراعها وتسمو إليها الطبيعة التعددية المتكثرة للمراعها وتسمو إليها الطبيعة التعددية المتكثرة للقراءة .

إن آلية القراءة في خطواتها السبع المقننة لنقــد النـص ليـس في

مصطلحاتها أو في مضموناتها بأكثر من رؤية مقترحة قابلة للدحض أو التأكيد مثلما هي قابلة للمكابدة جملة أو تفصيلاً مرة بالتعاقب وأخرى بالتزامن .

### إشكالية التلقي:

التلقي مصطلح متعدد المفهومات مثل غيره من المصطلحات النقدية الحديثة ، وقد مر منذ الثلاثينات حتى الوقت الحاضر في مرحلتين هامتين أولاهما مرحلة الاستجابة الجمالية أو رد الفعل التلقائي لدى القارئ ، وأخراهما مرحلة إعادة إنتاج النص أو الاستقبال الكلي والقبول من الجمهور على اختلاف تلقياته ومستوياته وأنماط قرائه ، وما فرض هذه المرحلة أو تلك إنما هو الثقافة النقدية السائدة فالمرحلة الأولى سادتها توجهات المدرسة النقدية الأنجلو – أمريكية التي تلامحت عند ريتشاردز وألن تيت وهاملتون ورانسوم وصاحب المدرسة الجمالية النفعية ديسوي ، والمرحلة الثانية سادتها توجهات المدرسة الخمالية اللي بدأت تغزو الفكر الأدبي العالمي في حقبة نهاية الستينات وطوال السبعينات وما زالت تذبع وتنتشر ويقنن لها نظرياتها ممثلو مدرسة كونستانس وعلى رأسهم ياوس وايزر خاصة .

وكنت في جملة دراساتي عرضت لاشكالية التلقي مرتين في كتابي «الشعر بين الفنون الجميلة» الذي صدر في طبعته الأولى عام ١٩٦٨، ومرة في دراستي عن «القارئ والنص» في منتصف الثمانينات والتي صدرت بعد ذلك في كتابي «المغامرة النقدية» عام ١٩٩٢، وفي كتابي الأول ذهبت إلى أن التلقى إنما يكون في نقطة

لقاء النص بالقارئ ، فكلاهما يملك طاقة مختزنة من البث والالتقاط، أو هكذا يجب أن يكون ، وحين يجد النص العظيم متلقياً حصيفاً تتفجر الطاقات كلها والامكانات ، وحين يكون أحدهما غفلاً أو خلولاً من أية طاقة فإن النتيجة ستكون حتماً الصفر الفني على مستوى الطرفين .

أما في مقالتي آنفة الذكر فقد طورت المفهوم لأمنح القارئ / المتلقى دوراً أكبر ، حتى عددته مؤلفاً آخر للنص لا يزحمــه في ريـع نموذجه ومردوده المادي وحقوق نشره وتوزيعه بقدر ما يضاهيه في تشكيله وإنتاجه ، وقلت يومها إن المبدع هـو المؤلـف الأول للنـص عن طريق التشكيل وإن الثاني هو المؤلف الآخر للنص عن طريق إعادة التشكيل وصياغة الرؤيا ، وانطلقت في كلا الموقفين من المفهوم الأنجلو – الأمريكي للمتلقى بعد تطويـره ، وأعـــــــرف بذلــك أولاً ، ومن التركيز على تلقى النص لدى الناقد المتخصص ثانياً ، وحين قرأت ما كتبته المدرسة الألمانية عن الظـاهرة / نظريـة التلقـي وما زلت أقرأ اقتنعت أكثر فأكثر بأن الأمر لايعدو تطـوراً في محـالي مثل التلقي إلا في ضوء علاقته ببنية النص القابلة للتفكيك والتحليل وليس بشيء آخر يتسع لمسائل الذيوع والانتشار وهجرة النصوص وترجماتها وطرائق قبولها وكيفياتها ، فهذه كلها مسائل قد تعين غيري ولكنها لا تعنيني ، وساعة أعرود الآن إلى الوقوف عند إشكالية التلقى لا أرمى إلى أبعد من الاستحابة النقدية الخاصة لآلية القراءة وانتاجية النص . من هنا أراني وحدت بين القراءة والتلقى ، ومن هنا أيضاً قيدت المفهومين بالعملية النقدية الصرف .

\_\_\_\_\_110

أربعة مستويات للتلقي تخلق له كظاهرة أو نظرية اشكاليته ، هي المستوى الذاتي والتاريخي والاجتماعي والجمالي ، وسأوضح كل مستوى أو أمسه مساً رفيقاً حتى نتبين موطن الاشكالية فيه .

المستوى الذاتي أو النفسي تتحدد إشكاليته في التفريق أو عدم التفريق بين مشاعر الذات وأفكارها وبين حقائق النصوص الموضوعية ، وكيف يمكن للناقد المتلقي أن يميز بين ما ينسب إليه وبين ما ينسب إلى النص ؟ ونحن بهذا التمييز أو التفريق لا نتحدث عن معنى واحد مستقر في المتن له سلطته أو عن عدة معان يتشظى إليها النص بقدر ما نتحدث عن مدى ما يحتمل أو ما لا يحتمل من دلالات ، وعن المعايير التي تضبط التلقي حتى لا تجعله محدد تهويمات شخصية تسقطها الذات القارئة على موضوعها .

وتنبع إشكالية المستوى الثاني - التاريخي من إزدواجية التلقي إزاء قراءة النص في حدود نسقه الزماني أو قراءته بصورة اعلائية خارج حدود الزمان ، وتتجلى هذه الإشكالية بشكل خاص في قراءة النصوص التراثية دينية وأدبية والنظر إليها بوضعها الشابت أو المتحرك ، وما يترتب على ذلك من شدها إلى عصرنا لنقرأها في نطاق منظمته المعرفية وتطبيق المناهج الحديثة عليها في الرؤية والتحليل ، أو في ابقائها ضمن نطاقها المفهومي وإطارها التداولي دون أية إضافات أو زيادات تستدعيها ظروف القراءة الجديدة ؟ وأرى أن كل قراءة حديدة حتى تكون كذلك يجب أن تنتهك حرمة النصوص تلغي أول ما تلغي فكرة قداستها لتحعلها فاعلة ومتصلة بدوامة العصر ومواكبة لأوضاعه ورؤاه .

أما المستوى الاجتماعي فتعود إشكاليته إلى هذا التعارض بين المدارس الأدبية والنقدية وانقسامها إلى فريقين ، فريق يؤمن بوجود عالمين لا يتلاقيان ، عالم الوجود الفعلي الموضوعي وعالم الوجود الفي التخييلي الذي تخلقه النصوص ، وفريق يؤمن بوجود عالم واحد له وجهان يعكس أحدهما الآخر أو يوازيه أو يستمد منه ، الأول يرى أن النص أفق له فضاؤه المستقل ومرجعيته ، والثاني يرى أنه أفق مرتبط بمرجعية الواقع ، وطبيعة المجتمع والحياة ، ويترتب على التفريق مسائل كثيرة تنعكس عقابيلها على ظاهرة التلقي ليس أقلها البون بين قراءتين تحيل احداهما إلى سواها ، وتحيل أحراهما إلى ذاتها ، وما يتبع ذلك من وضعين للنص أولهما مغلق وثانيهما مفتوح .

في مستوى التلقي الجمالي – المستوي الرابع نجد الاشكالية تصدر عن طريقتين في قراءة النصوص ، طريقة تذهب وراء سلطة المعنى الواحد ، تفتش عنه في حرفية التعبير ، وطريقة تذهب وراء سلطة الفهم المتكثر لتفتش عنه في دلالية الترميز المتشظي والمتعدد ، الأولى تنطلق من فلسفة مؤداها أن النص لا يحمل إلا معنى واحداً سكبه أو أراده مؤلفه ، وهي تسعى جاهدة لتحديده والوصول إليه ، والثانية تنطلق من فلسفة مؤداها أن النص يحمل مفهومات متغايرة توجهها مستويات التلقي في الزمان والمكان والثقافة ، ولابد للقراءة أن تعيى هذه المتغيرات وتدركها وتحسب لها ألف حساب . نقول عن القراءة الأولى انها قراءة مباشرة أحادية الجانب عن القراء وفق تصورها في سواكن عن الفيا تلزم نفسها بالمعنى القار وفق تصورها في سواكن

الدلالة ، ونقول عن الثانية انها قراءة ترميزية متعددة الفهم لأنها تأخذ نفسها بوفرة الاحتمالات النابعة من حركية الدلالة .

كيف يمكن حل هذه الاشكاليات الأربع لظاهرة التلقى ؟ انه علم التأويل أو منهجه مثلما تقترح نظرية التلقى / نظرية الاستقبال وإعادة إنتاج النص ، وإذا كانت الاشكالية تعني وجود معضلة مستعصية لا تحل إلا بالاختراق أو الالتفاف أو التحاوز فإن التأويل هو الوحيد لدى أصحاب النظرية القادر على فعل ذلك ، ومن المعروف أن التأويل كمصطلح قديم موجود في التراث العمالمي كمما هو موجود في التراث العربي ، وقد استخدم هنا وهناك لاسيما مع النصوص الدينية في محاولة لرأب الصدع بين المعتقد الديني الشابت وحركة الزمان المتغيرة والمتطورة ، إلا أنــه كمفهــوم ألســني يتجــاوز الميدان المقدس ليشمل سائر الميادين المعرفية ، ويعنى بانتاج الدلالة وليس بشرحها فحسب - أمر معاصر لايعود إلى أبعد من سبعينات هذا القرن ، وقد قنن له أصحاب نظرية الاستقبال الألمانية ثلاث لحظات أو مراحل كنا عرضنا بعضها في الفقرة السابقة: الفهم والتفسير والتطبيق ، ما يعنينا منها هنا المستوى الثالث في عملية التأويل : التطبيق ، ونحصره في تحويل النص مـن وحـوده بـالقوة إلى وجوده بالفعل ومحاولة استنطاقه ولن يكون ذلك إلا بتثبيت المدوال وتعويم الدلالات ، عندئذ ينفتح أمامنا عالم فسيح وفضاء قصى من الرؤى المتغيرة لطاقيات النصوص وامكاناتها التي لاحدود لها في الزمان كما في المكان.

وإذا كان بعض علماء التأويل قد اقترح لاغناء عمليته الابداعية / الانتاجية بعض المعايير/ المفهومات المتمثلة في أفق التوقع

أو الانتظار والمسافة الجمالية والاستنطاق ... الخ ، فإنه يمكن الاضافة إليها معايير أخرى ومفهومات وتطويرها حتى تتيح للتأويل أن يلغي اشكاليات التلقي ، أو يخترقها على الأقل ، ومن أن يجعل الدلالة النصية هي ما ينتجه القارئ ، ويغني به المتن ، وليس محرد ما ينشده المبدع ، أو يحدد و المسلمة المبدع ، أو يحدد المسلمة المبلمة ال

Gι

o zation of the Alexandria Library (GOAL) Described as Marandria

. . .

### تطور الأدب القومي

سأناقش الخطوط العامة العريضة لهذا الموضوع تحت العناوين التالية :

- مفهوم الأدب القومي .
  - الرؤية والارتباط.
- بدايات الأدب القومي .
  - واقع الأدب القومي .
- تطوير الأدب القومي .
  - خاتمة .

## أو لاً - مفهوم الأدب القومي :

كل مفهوم هو ابن التصوّر وحركة الواقع معناً ، ينتجه عاملان: عامل الزمان وعامل المكان ، ويتطوّر بتطوّرهما وتطوّر الثقافة المتحلية عبرهما ، وإذا ما حدد المفهوم أو تجسّد من خلال مصطلح ما ، وحوى هذا العنصر أو ذلك فليس من الضروري أن يكون كذلك في كل الأوقات والعصور ، انه يضيق ويتسع ، ينزداد أو ينقص وفق ما يستجد من معطيات .

لقد حدّد الأدب القومي حتى عهد قريب بأنه أدب سياسي

يتناول قضايا العرب المصيرية وأهمها قضيتان: قضية الوحدة وقضية فلسطين، وفي تصوّري إن الترادف بين الأدبين السياسي والقومي غير دقيق، كما إن اقتصاره على بعدين: الوحدة وفلسطين، تضييق لواسع، وحصر لممتد، فالأدب السياسي قد يكون قومياً ولايكون، والأدب القومي يعنى بالوحدة وفلسطين مثلما يعنى بما يهم المجتمع والانسان العربيين في الماضي والحاضر وفي المستقبل أيضاً.

استعمل مفردة أدب هنا لتشمل سائر فنون الابداع الكتابية واستعمل مصطلح الأدب القومي لأعني بها عدة دلالات متطورة بعضها ضيق وبعضها واسع ، وتفهم معانيها أو تحدد من خلال السياق .

## ثانياً - الرؤية والارتباط:

يرتبط الأدب بمشاعر الأمة ووجدانها ، كما يرتبط إلى هذه الدرجة أو تلك بفكرها الثقافي والفلسفي ، وبكلمات أكثر دقة ، إن الفكر الأدبي كالفكر الفلسفي ابن للعصر الذي يتنفس فيه وينتمي إليه أو ينضوي ، وحين يتحول أحدهما أو يتغير أو ينعطف لابد لثانيهما أن يفعل الشيء ذاته ، ليس لأن أولهما قائد وثانيهما تابع ، بل لأنهما وجهان – رغم التباعد أو التواشج – لروح الزمن الواحد ولثقافة العصر الواحد ، وكل منهما يصوغ طروحاته وفق نظامه الخاص .

ماذا يعني هذا الكلام على صعيد الأدب القومي ؟ يعني أنه

لكي يكون لدينا أدب قومي لابد أن تكون لدينا فلسفة قومي فلسفة متلاحمة تطرح نفسها في مقابل الفلسفات الأخرى ، وطقرن كامل حاولت القومية وتحاول أن تصوغ لنفسها أنظمتها . تضع طروحاتها في إطار مشروع متكامل هو للصيرورة والمستأكثر منه للواقع أو الحاضر ، ولهذا السبب نجد أن أدبنا القومي أو نسميه الأدب القومي لم يشكل مدرسة أو حركة وإن شكل تو . أو موضوعاً ، ولهذا السبب أيضاً كان هذا الأدب يعبر عن المشوالعواطف من خلال الوجود القومي و لم يكن يعبر عن المواقف ، خلال النظرية القومية .

ولعلي أعتقد أن هذين السبين وحدهما كافيان للادعاء الأدب القومي كان يظهر ساخناً حاراً طاغياً أكثر ما يظهر الأوقات الرومانسية العصيبة التي تكابدها الأمة ، أوقات الفواو الكوارث والملمات والصدام مع المستعمر الغاشم ، ويظهر بصدعوة إلى جمع الشمل ولم الشعث والتضامن بشكل مفاجئ سرم ما يتلاشى حين يصطدم هذا التضامن مع المصالح السياسية للأنظ الحاكمة ، كما يظهر بصورة ارتداد إلى الماضي والتاريخ والاعتص بهما في مواجهة المد الاستعماري وعنفوانه أو جبروته .

مرحلتان للفكر العربي تقابلهما مرحلتان للأدب القومي :

٨ - مرحلة التأسيس منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى كارثة فلسطين ، وفي ،
المرحلة حاول الفكر القومي في ظل الاستعمارين المتركي والغربي أن ي
برأسه ، وحاول الأدب القومي أن يعبر عن الضمير ويستصرخ الوجد
ويفزع إلى الإحساس .

٧ -- مرحلة صياغة المشروع القومي من بداية الخمسينات حتى الوقت الراهن ،

هذه المرحلة حاول الفكر القومي في ظل الاستقلال الوطني والمعانـــاة الداخليــة أن يبحـث عـن هويتـــه ، وحــاول الأدب القومــي أن يعــبر عــن مخــاض النفـــس العربيـة، فرداً ومجموعة – وهي تطرح رؤيتها وشخصيتها إزاء ذاتها والآخر .

وسنحاول أن نتلمس أبعاد هاتين المرحلتين زاعمين أن المرحلة الثانية كانت هي البداية الطبيعية للتطوير المقترح أو المنشود للأدب القومي شكلاً ومضموناً .

### ثالثاً - بدايات الأدب القومي:

حدد الأدب القومي في هذه المرحلة وكذلك الفكر مهمته الأساسية بالحديث عن بعض العناصر الأولية للأمة وللقومية فركز على المكان والزمان ، الجغرافية والتاريخ ، اللغة والأرض ، تناول الآلام والآمال ، الوحدة والتحرر ، وهذا أمر طبيعي فما دامت الأرض محتلة لابد من الحديث عن تحريرها أولاً وعن وحدة الأمة في مواجهة المستعمر المحتل ثانياً ، والحث على البذل والتضحية والشهادة من أجل التحرير ثالثاً ، وكان يساق كل ذلك في الأغلب الأعم وفي شيء غير قليل من الحماسة والخطابية عبر شعر يتصف أول ما يتصف بالانفعالية والمباشرة .

# رابعاً – واقع الأدب القومي :

يتطور الأدب القومي في المرحلة الثانية من خلال عاملين: أولهما بروز حركة التحرر العربية التي أخذت تنادي بالهوية والخصوصية ، تتلمس لأمتها كياناً ومجتمعاً له أطره وملامحه ، وثانيهما احتلال القضية الفلسطينية مركز الصدارة إزاء كل القضايا القومية المصيرية ، وبسبب هذين العاملين بحد أن الأدب القومي ركز أكثر ما ركز على قضية الوحدة التي تجسدت في شكل من الأشكال في الفترة الناصرية وما تفرع عنها من عناصر ، كما ركز على الصراع العربي الاسرائيلي في فلسطين وما يتفرع عنه من عناصر ، وقد أسهم فنان هامان – إلى جانب الشعر – بديا أكثر ملائمة لمناقشة قضايا الوحدة والصراع هما المسرحية والقصة بشقيهما الرواية والقصة القصيرة ، ومن يقرأ في هذه الفنون يجد أن الاشكالية الرئيسية فيها هي هذا الصدع بين المضمون وبين الشكل، فالمضمون عربي مستلهم من البيئة والواقع في حين أن الشكل كان فالمضمون عربي مستلهم من البيئة والواقع في حين أن الشكل كان المستورداً سواء كان هذا الاستيراد عن طريق المثاقفة أو عن طريق النقل المباشر .

## خامساً – تطوير الأدب القومي :

يعاني الفكر القومي خلال العشرين سنة الأخيرة أزمة ملتاعة لأنه لم يحقق شيئاً من طروحاته لا على مستوى الواقع ولا على مستوى النظرية ، فهو لم ينشئ له فلسفته الخاصة الواحدة بعد ، و لم يقم دولته المنشودة ، دولة الوحدة في أي شكل من أشكالها ، وربما كان العكس هو الأمر الملموس ، لقد انتهت الكيانات السياسية بعيداً عن تطلعات وأحلام الجماهير إلى تكريس التجزئة ، أو محاولة احلال التجمعات الاقتصادية محل الوحدة على أحسن تقدير ، و لم تحقق الأنظمة القومية خاصة للإنسان العربي نوعاً من الاشتراكية أو العدل الاجتماعي الذي طالما نشدت أو هدفت إليه ، وتعثرت كل

الطروحات التي نادت بالحرية حتى تحولت إلى صورة من صور القهر يكابد فيها المواطن باسم الأمن السياسي كل صنوف المنع والقمع والاستلاب.

في ظل هذه المعطيات كان لابد للأدب القومي أن يتطور تطوره الثالث لكي يلبي الحاجة إليه ، ويلبي الغايات والأهداف التي تطمح إليها الجماهير . وسأذكر أهم هذه التطورات الواقعية أو المنشودة ، الملموسة أو المتوخاة في جملة نقاط :

- ١ -- يشعر المرء أن الخطاب القومي الأدبي في إطار الظروف الراهنة هو البديل
  الشرعي للخطابين السياسي والايديولوجي ، وأنه يستطيع أن يقول بصورة غير
  مباشرة ما لايستطيعان هما أن يقولاه بصورة مباشرة ، لذلك يفقدان أهميتهما
  في حين تتأكد أهميته ودوره وتطوره في آن .
- ٧ كان الحلم وما يزال جوهر الأدب ، حلم التجاوز والتغيير والشورة لمصلحة الإنسان والجماهير ، ويظل الحلم دائماً أو يجب أن يظل غيير متورط في اللعبة السياسية التي يمتهنها السياسيون وأن كان يغرق في أتونها ويصطلي ، ومن هنا نفهم ما قلته سابقاً عن حلول الخطاب الأدبي محل الخطاب السياسي أولاً ، وعدم لهائه وراء المتاهات السياسية للأنظمة الحاكمة أو للخطاط العالمية المعدة للتنفيذ في هذه المنطقة أو تلك .
  - ٣ من هذا المنطلق ندرك لماذا يلح الأدب القومي على الوحدة وينشدها ويدعو إليها بصفتها هدفا جماهيريا متقدماً ، في حين أن الأنظمة السياسية تعمل بشكل أو بآخر على تكريس التجزئة ، ولابد للأدب القومي أن يظل مهما قست الظروف وأظلمت حامل لوائها ، تحققت أو لم تتحقق .
  - على الأدب
     النسبة إلى القضية الفلسطينية مركز الفكر القومي وقطب رحاه ، على الأدب
     القومي أن يظل مسترشداً بالمبادئ الأساسية للاستراتيجية وطبيعة الصدام
     العربي الاسرائيلي ، ومهما اتجهت الأحداث يمنة أو يسرة ، اتجهت نحو

امكانية اقامة الدولة الفلسطينية على جـزء من الــــرّاب المحتــل أو لم تتجـه فـإن الأدب القومي ما فتئ يرى أن القضية أكبر من أن تكون قضية لاجنين أو قضية تعويضات أو قضية بضعــة أمتــار محتلــة أو حتى قضيــة صراعــات بــين الأنظمـة الحاكمة ، انها أو لا و أخير ا قضية و جو د أو لا و جو د .

- وقف الأدب القومي من قبل عند التاريخ والمتراث واللغة ، وعليه الآن وفي المستقبل أن يقف عند هذه العناصر ولكن بصورة مغايرة ، يقمف عند التاريخ من خلال الوعي لاعادة النظر والتقويم ، ويقف عند المتراث الحي الباقي ويأخذ أفضله ، ويقف عند اللغة ليؤكد قدرتها على التوحيد وفضلها في هذا التوحيد ، كما يؤكد قدرتها على التطور وملاءمتها للسير في ركب العاصرة
- ٣ اقتصر الأدب القومي في معظم تاريخه على البعد السياسي لعناصره ، و آن له في ضوء المتغيرات أن يلتفت إلى جانب العدل الاجتماعي والكفاية الاجتماعية، ان الوحدة من دون مضمون اجتماعي أو رفاه اجتماعي تظل انشودة مثائية مرعان ما يخبو ألقها ، ولن يمنحها القوة والاستمرار والعمق إلا إذا اقتربت عما يلبي حاجات الجماهير الفقيرة الكادحة من أمنيات وتطلعات لمحمو حياة كريمة رضية لا يشعر فيها الإنسان بالظلم والحرمان .
- ٧ لقد نشد الأدب القومي في مرحلتيه الأولى والثانية هدف الحرية والتحرر وعليه الآن أن ينشد هدف الديمقراطية بكل أبعادها ، وإذا كانت الجماهير قد تحررت من ربقة العبودية والاستعمار الخارجيين فإنها تكابد اليسوم على اختلافهما صنوف القهر والقمع الداخليين ، ومهمة الأدب القومي تبدو هنا أعسر وأشق ، وعليه أن يواجهها بكل شجاعة ، وأن يكون مخلصاً لأهدافه النبيلة .
- ٨ على الأدب القومي أن يواكب حركة التحرر العربية في تطلعها نحو بناء المجتمع والإنسان العربيين ، كان الأدب من قبل يحرض ويدفع إلى النضال والتضحية وعليه الآن أن يبنى وأن يخلق .

- ٩ ١ن من معاني البناء والخلق الاحتفاء بالمستقبل ، والمستقبل يصنعه طرفان أو جيلان ، جيل الشباب وجيل الأطفال ، وعلى الأدب القومي أن يوسع من مالاته ليتحدث عن الشباب والأطفال وإليهم ، ويحاول أن يصنع صيرورته من خلاهم لأنهم كوة الأمل وسط الظلام المدهم .
- ١ إن أدبنا القومي القائم أو المنشود كفكرنا ليس شوفينياً ضيقاً ولا متعصباً ،
  انه منفتح على الإنسانية ، بل هو السبيل إلى الأفق الإنساني ، وإذا كانت جميع
  الشورات العالمية الشرقية والغربية قد قدمت رؤاها ونماذجها فعلى الأدب
  القومي العربي أن يطرح إلى جانبها نموذجه الخاص ورؤاه ، ولم لا أقول إضافته
  المنتظرة أو اطروحته في هذا الانسجام أو التداخل ما بين الفردية والجماعية ؟.
- ١١ عندما نقول أدب قومي فإننا نعني في شكل من الأشكال تقنية قومية خاصة ، أو بناء أدبي له خصوصيته ، وإذا كنا في بعض المراحل السابقة نستورد التقنية لنصب فيها المضمون فإن علينا في الوقت الحاضر وفي المستقبل أن نصنع لنا أو انينا الذاتية بطرائقنا الحاصة حتى تنسب إلينا ولا تنسب إلى سوانا ، لقد كنا منذ عصر التنوير نحكم على كل شيء بالنسبة إلى الآخر ، وعلينا الآن أن نقيسه بالنسبة إلى الذات العربية ، وإلا فلا معنى لهذا الادعاء العربض «قومية نقيسه بالنومية جذور ، والقومية خصوصية ، والقومية هوية .

إذا كنا نسلم كعرب بأن دولة الوحدة هي البديل للتجزئة وأن التقدم الاجتماعي هو بديل التخلف وأن الحرية بمفهومها الديمقراطي هي بديل القمع والقهر والاستلاب ، وإذا كنا نسلم بأن الفكر القومي من خلال التنظير والممارسة هو القادر على قيادة الأمة من شاطئ إلى شاطئ فإننا نسلم بأن الأدب القومي من خلال خطابه الشامل المتطور والموجه إلى الفرد والجماهير هو وحده المعبر والبديل في آن لكل أنواع الخطابات وحتى إشعار آخر .

بحث تخطيطي ألقى في المؤتمر الشامن لاتحاد كتماب آسميا وأفريقيا الذي أقيم في تونس العاصمة ما بين ٨ – ١٤ كانون الأول ١٩٨٨ .

### الفكر القومي السياسي عنم جبران

الحديث عن الفكر القومي السياسي عند جبران خلافي ، لأنه يثير قضايا تتعدد فيها وجهات النظر ، وقد رأيست في المدى الزمين المحدد وهو عشرون دقيقة أن أكثف خطوط الموضوع العامة بشكل علمي مرتين : مرة على مستوى المنهج الذي آثرت أن يكون وصفياً دون حكم قيمة معياري ومرة على مستوى العرض والتحليل الذي جهدت في أن يكون أقرب إلى المقولات المركزة ، ويوم يتاح للقضية المطروحة أن ترخى فيها قبضة الإيجاز يمكن أن نفرع عنها تفصيلات نحن في غنى عنها الآن .

سأطرق موضوعي تحت العناوين الآتية :

- ١ محددات أولية .
- ٢ مؤثرات عامة .
- ٣ عناصر الفكر القومي وملامحه .
  - ٤ مقارنات .

## أولاً - محددات أولية :

لايستطيع الدارس أن يتناول الموضوع دون النظر ملياً إلى المحددات الأولية الأربعة التي تنسج له أبعاده ومراميه.

#### أ – المفهومات المستعملة :

ترد في إطروحات حبران عن الفكر القومي مصطلحات من مثل القومية والأمة والشخصية السورية والوطن والعرب واللغة ... ألخ ، ولا تشير كمفهومات جملة وتفصيلاً إلى ما نريد بها اليوم في محال الظاهرة القومية ، وسأقرؤها قراءة تداولية وفق ما عني بها صاحبها .

### ب - الإطار الزماني:

تناول جبران الفكر القومي السياسي بعناصره المختلفة في فترة محددة بينة تعكس تاريخ تطوره الفكري والسياسي معاً ، هي الفترة المحددة ما بين عام ١٩٠٨ وعام ١٩١٩ ، وإذا مددناه فإلى ١٩٢٠ عام تأسيس الرابطة القلمية وكان جبران خلال هذه الفترة يعيش ما بين باريس وبوسطن ونيويورك ، وإذا كانت السنة الأولى ١٩٠٨ تشير إلى تاريخ إذعان السلطان عبد الحميد للانقلابيين قبل خلعه عن السلطة فإن السنة الثانية تشير إلى بداية الانتداب الفرنسي على سورية بقطريها وكلتا الاشارتين لها مغزاها العميق والدقيق .

### ج - الصيغة:

حبران ابن المرحلة الرومانسية وممثلها النموذج في سياقها العربي من دون منازع ، والرومانسية كفلسفة تتكئ في مختلف تجلياتها على بعدين يضيق بينهما أفق القومية حتى لايكاد يبين . أولهما البعد الفردي الذي يلغي أو يححب البعد الجماعي ، وثانيهما

البعد الإنساني الذي يغيّب القضية القومية أو يلاشيها ، ومع اعترافنا بأن الشخصية القومية للأمة تتفتح بالضرورة على هذين البعدين الفردي والجماعي والاغدت شوفينية منغلقة إلا أنها وبالضرورة ذاتها تناقضهما ، وسأعود إلى هذه النقطة الهامة في نهاية البحث .

#### د – وسيلة التعبير :

كتب حبران عن الفكر القومي باللغة العربية يوم كان يكتب بها ، وحين تحول إلى الكتابة عن فكره بالانكليزية بدءاً من عام ١٩٢٣ لم يعد يتحدث عن هذا الفكر من قريب أو بعيد ، وإذا كان ذلك يعني في جملة ما يعني أن العربية هي الوعاء الذي صب فيه حبران فكره القومي فإنه يعني أيضاً أن الكتابة بغير العربية جعلته يعالج موضوعات إنسانية أعم وأشمل ويتوجه إلى جمهور لا تهمه قضايا القومية المرتبطة بالزمان والمكان .

## ثانياً – المؤثرات :

ثلاثة مؤثرات عملت على بلورة الفكر السياسي القومي عند حبران وتلاحمه: واقع الوطن الأم، وواقع الغربة في الوطن الجديد وجملة التوجهات التي رادها النهضويون المسيحيون في سورية خاصة وخطوا بها أولى الكلمات عن القومية في تاريخ العرب الحديث ودون ذلك بعض تفصيل.

كانت سورية إبان الفترة تئن تحت وطأة الاستعمار العثماني وربيبه الطوراني أولاً ، وتكابد تمزقاً داخلياً بسبب الاقتتال الطائفي

والمذهبي ثانياً ، والأمران - الاستعمار والاقتتال - وجهان لعملة واحدة ، فالأول يغذي الثاني ، والثاني يخدم الأول بتمزيقه الأمة ، وأتصور أن واقع سورية هذا يمثل دافعاً قوياً أو عاملاً مؤثراً كي ينهض الدعاة إلى رأب الصدع ، ولم الشمل ، وتماسك الشخصية وعاربة المستعمر الباغي ، فكانت القومية سلاحاً للذود عن الوطن في وجه التحديين .

وفي نيويورك حاصة يوم سافر إليها جبران بعد باريس وبوسطن صدم الرجل بما لم يكن يتصوره يصدر عن بعض أبناء وطنه المهاجرين ، سمع دعوات صارخة ومشبوهة تحض الجالية على عدم الاهتمام بالوطن والتفكير فيه والاحساس بما يعانيه من مشكلات وأزمات وقضايا ، وحث واضح على قطع الصلة به ، والانصراف نحو الواقع الجديد ، والغرق حتى العمق فيه ، فوقف الرجل إزاء هذه الدعوات يناهضها ويسفهها ، ويدعو عكسها إلى ربط مصير المغتربين بمصير الوطن الأم ، فكانت أواصر القومية ومشاعرها الينبوع الذي متح منه أفانين آرائه وحججه الدامغة .

يبقى تراث النهضويين المسيحين والانجيليين خاصة ، وأثره في هذا التوجه . فمن المعروف أن الدعوة إلى القومية بدأت أول ما بدأت مع هؤلاء في لبنان وفي سورية ، لقد كانوا جميعاً يحسون بالضيم والقهر والعدوان ، وفتشوا لهم عن مثابة يحمون بها أنفسهم وإخوانهم العرب المسلمين من ظلم البغي والعدوان واستلاب الاقتتال الطائفي أيضاً ، فعثروا على ذلك في الرابطة القومية التي نقلوا بعض أطروحاتها عن الغرب ، وطفقوا يصوغونها بما يتلاءم مع واقعهم العربي ، فأنشأوا لهم مدرسة أو شبه مدرسة امتدت من

الشدياق فآل اليازجي فـآل البستاني حتى أمين الريحاني يدعون قاطبة إلى قومية علمانية تتجاوز الاختلافات المذهبية ، وتصهر الجميع في وشيحة واحدة ، تثبت علاقتهم بالأرض ، وتدفعهم إلى طلب الاستقلال ، وتأسيس الكينونة المتميزة ، وبلغ نشاطهم قمته في مؤتمر باريس عام ١٩١٣ الذي دعي إليه جبران ليمثل طائفة القوميين في المهاجر .

هذه المؤثرات أو العوامل تصالحت كلها في الزمان كما في المكان لتجعل من حبران الكاتب والمفكر والأديب صاحب رأي في السياسة ينتمي إلى إطار القومية ، فما هي عناصر هذه القومية أو ملامحها تلك التي دعا إليها ونادى بها ؟ .

## ثالثاً – عناصر الفكر القومي عند جبران وملامحه .

لم يملك جبران منظومة فكرية منسقة تقوم على مجموعة من المفاهيم والمصطلحات والمحددات تشكل له رؤية فلسفية لظاهرة القومية ، بقدر ما عبر عن مشاعر ومواقف إزاء أمور أحسها ، ودعا إليها تارة بالمفردات الحماسية ، وأخرى بالصياغات الشعرية ، ونستطيع أن نجمع هذه المشاعر والمواقف في جملة مقولات أو عناصر :

### ١ – الشخصية السورية:

ويستعمل لها حبران اسم الذات ، ويرى أن الفردية منها كالجماعية في تكونها وجوهرها وطبيعتها ، وقد يصعب تحديد ارهاصاتها وبداية الشعور بها والاحساس وهي لدى الجماعة تستمد

نسغها من الشعب وتستقل عنه في آن ، وتبقى فوق زمانه . إنها إرث علوي يتبلور في تشكل الأمة ويصبح لها وجوداً وحياة وإرادة. والشخصية السورية أو ذاتها العربية وجدت نفسها منذ ما قبل الاسلام وانتصبت به ، وتربعت عرش الحضارة في العصر العباسي قبل أن تنام وتستكين للخمول .

#### ٢ - وحدة الحضارة:

أريد أن أفرق في فكر جبران القومي بين وحدة الثقافة أو الشخصية الثقافية للأمة ، وبين التمسك بالذات كشرط من شروط القومية ، لقد رفض جبران التمسك بالماضي والتقليد ، ودعا عكس ذلك إلى التمرد والتحرر والانطلاق نحو الآفاق القصية . الماضي لايهمه بقدر ما يهمه المستقبل . ومن أجل ذلك ركز في فكره على ما أسميه بوحدة الحضارة السورية لا وحدة التاريخ ، ويتحلى هذا في حديثه الدائم عن الاستقلال مرة ، وتمايز الهوية أخرى ، فعلى المستوى الأول رفض التبعية للعثمانين كما للغرب في كل شيء ، ودعا إلى أن نكون نحن ، نأكل ما ننتج ، ونلبس ما نصنع ونخيط ، ونظم جماعات من المتطوعين للحرب والصدام ، وعلى المستوى الثاني رأى في التميز الحضاري للأمة السورية هوية علينا أن نحتفظ بها ، ونرفعها شعاراً لنا وخصوصية ، وإذا كانت المفردات التي يستعملها لهذا التميز كثيرة وعائمة بيد أنها تصب في النهاية في إطار الذات الثقافية الحضارية المتماسكة والمتلاحة عبر الحقب والعصور .

١٣٤

## ٣) عبقرية المكان :

يلعب المكان في الفكر القومي عند جبران كما في الفكر القومي السوري عامة دوراً مهماً وبارزاً في ترسيخ مفهوم القومية ووحدة عناصرها ، أولا ، وفي تميزها من سائر القوميات وإبراز خصوصيتها ، ثانياً ، وقد لا يكون هذا التعبير (عبقرية المكان) ورد عنده مثلما سيرد عند المنظرين اللاحقين من أصحاب القومية السورية والقومية المصرية أو حتى القومية العربية بالمعنى الشامل للكلمة ، إلا أن أحاديثه الكثيرة عن تفوق الشخصية السورية وعبقريتها وتألقها وابتكارها وجميع التحليات الايجابية التي كانت لها في الماضي والتي يمكن أن تكون لها في المستقبل – أحاديث تصب في مآلها أو تنتمي إلى حيِّز عبقرية المكان ، المصطلح الأثير الذي أصبح اليوم يجعل موقعه في كل كلام على المجتمعات والثقافات والقوميات والخضارات ، ولست أشك قط في أن جبران وفي كثرة أحاديثه عن الملكان وأساطيره ومناخاته ورياضه وأسراراه وطبيعته المادية وما وراء هذه الطبيعة من غيبيات إنما كان يهدف إلى مشل هذا الايحاء المقصود الذي تنشر ظلاله عبقرية المكان .

#### ٤ - اللغة :

يضطرب موقف جبران إزاء اللغة وعلاقتها بالقومية ، ولعلنا نتملى هذا الاضطراب في أربع زوايا أولاها يجعل فيها اللغة وعاء للفكر ملازمة له ، تتطور بتطوره ، وتتغير بتغيره ، ويربط بين مستقبلها ومستقبل الفكر المبدع للناطقين بها . وأخراها أن يجعلها حين تعم وتنتشر ويدرَّس بها سائر العلوم أداة توحيد لميولنا وأداة

تبلور لمنازعنا ، وهاتان الزاويتان تنسيجمان مع بعضهما ولا تتناقضان . الزاوية الثالثة يؤكد فيها ازدواجية اللغة وضرورة التمسك بهذه الازدواجية ، وترك الصراع فيما بينهما «الفصحي والمحلية» يأخذ مداه ، وكل الدلائل تشير إلى أن النتيجة لمن تكون لمصلحة إحداهما قدر ما ستكون لبقاء الأنسب ، والأنسب موجود هناك ، ولم لا نقول إن المحلية أقرب إلى فكرة الأمة ، والأدنى من مرامي ذاتها الفعالة ، وستلتم بجسدها نفسها ، وتصبح جزءاً منها ؟! الزاوية الرابعة يمكن أن تستنتج استنتاجاً حين يصر في مقارباته من اللغة على أنها وسيلة أمم شتى وأقوام لكل منهم إرثه الثقافي وحضارته وخصوصيته وأنها بهذه الصورة ليست عنده التعبير الفكر والوجود .

### o - 1845 :

الأمة عند جبران مجموعة من الأفراد متباينون في كل شيء وتضمهم رابطة معنوية أقوى من كل شيء ، قد تكون هذه الرابطة دينية أو لغوية أو دموية أو مصلحية مادية ، ويفند الرجل جميع أنواع الروابط هذه ليجعل القومية منها متحاوزة لها ، طاغية عليها ، أسلم إعتباراً ، أخلد وأعمق .

#### ٣ - القومية كصيغة ناظمة:

يستعمل حبران الرابطة المعنوية مرادفة للصيغة القومية ، بوصفها ناظماً مشتركاً أعظم ، يلحم جميع أفراد الأمة ويوحدهم

بغض النظر عن أعراقهم أو أديانهم أو لغاتهم أومصالحهم الخاصة ويميز بين القومية السورية التي بينا عناصرها وبين عالم العروبة ، ويرى أن الأمم العربية في شعوبها وأقطارها لا تشكل أمة واحدة بل بجموعة من الأمم تنطق كلها بالعربية في حين تشكل سورية أمة قائمة بذاتها تنفصل عن العرب باعتبارهم جنساً وعن الكيانات المحاورة باعتبارها إحدى مناطق الشرق أوسطية .

## رابعاً – مقارنات .

يمكن للدارس أن يعقد جملة مقارنات بين أطروحات جبران في القومية وأطروحات أمين الريحاني الذي عاصره أو أطروحات أنطون سعادة الذي أتى بعده ، وسنخطو ثلاث خطوات ، الأولى نبحث في نطاقها عن الملامح المشتركة بينها ، والثانية نوازن بين الآراء المتزامنة والثالثة نتبع فيها الآراء المتعاقبة .

تشترك أطروحات الثلاثة في نقطتين تؤسسان لها صبغتها العلمية ، أولاهما الوقوف ضد الاستعمار العثماني ومحاربته بصفته راعبي الجامعة الاسلامية ، والدعوى إلى الاستقلال عنه ورفض التبعية له ، وأخراهما فصل الدين عن الدولة ، وجعل الإيمان مسألة فردية ، والنظرة إلى الطائفية باعتبارها العدو اللدود للنزوع القومي.

وتلتقي أطروحات جبران مع الريحاني في ثلاث نقاط وتبيانهــا في ثلاث .

تلتقي معها في :

- الوقوف في وجه الفينيقية .

- اعتبار الوحدة السورية الأساس ، وكثيراً ما كان يصيح كل منهما (أنا سوري أولاً ولبناني ثانياً) أو يدعو إلى (وحدة سورية قومية جغرافية سياسية) .
- إعتبار الإرث القومي للحدود عرباً وغير عـرب إرثـاً مشــركاً للحميع .

### أما نقاط الخلاف فهي :

- النظرة إلى البلدان العربية ، فالريحاني يرى أنها أمة واحدة انصهرت فيها كل الأصول والأعراق ، وعكس ذلك جبران .
- التركيز على اللغة وعلى التاريخ وعلى وحدة الثقافة والمصير المشترك لكل أبناء العروبة كما أكد الريحاني ، واضطرب فيه أو رفضه جبران .
- جعل الوحدة العربية من أقصى الشمال الأفريقي حتى الخليج العربي مطلباً رسمياً وجماهيرياً على العرب أن يخلصوا له ، ويروا فيه مصدر قوتهم وتقدمهم ، وأعتقد حبران أن الوحدة بهذا المفهوم وهم ، وكل ما دعا إليه هنا معاهدات ومحالفات وتجمعات تقوم بين الأمم العربية تجمعها المصالح وتوحدها المنافع المشتركة .

ويبدو أن نقاط التقاطع والتلاقي بين أطروحات جيران وسعادة أكثر من أن تؤكد ، وقد سئل عنها سعادة مرة فقال إن ما أعجبه في جبران ثورته على الكهنوت وثورته على الإقطاع ، ودون أن نقف عند هاتين الثورتين فإن أوجه التشابه تبدو عندنا

#### فيما يلي:

- التركيز على الشخصية الحضارية للأمة السورية ماضياً وحماضراً ومستقبلاً .
- تملك الأمة السورية خصوصية مميزة ومؤهلات في التاريخ والجغرافية ، وفي الزمان كما في المكان ، قادرة بها على البقاء والخلود والاستمرار والقيادة أيضاً .
- لا توجد قومية في هذه البقعة من الأرض إلا القومية السورية ، وشعارها (سورية للسوريين وهم أمة تامة) وما يقال عن دعوات قومية أخرى تقوم تارة على التاريخ وأخرى على المشاعر والعواطف وثالثة على اللغة أو الدين إن هي إلا مجموعة قضايا قابلة للدحض أو هي مجرد أوهام وأمراض سرعان ما تتلاشى حين تصطدم بالواقع .
- ويدعم سعادة رأيه هذا بما حدث في نكبة فلسطين وكيف أن العرب لم يحاربوا فيها قط كأمة واحدة بل كأمم شتى لكل منها مصالحها وأهدافها .
- لا يكفي أن نتجاوز بالقومية الذهنية الطائفية والتشرزم المذهبي بل لابد أن نعمل على إزالة الحواجز بينها بإنشاء علاقات جديدة حتى ينصهر الجميع في إطار الرابطة الأساس - رابطة الأمة - .
- إن الأمة السورية هي المؤهلة للنهوض بالعالم العربي ولن تستطيع القيام بهذه المهمة إلا إذا كانت تملك عصبية في ذاتها تجعل من ثقافتها هي المسيطرة ومن إرادتها هي النافذة .

أود أن أختم حديثي عن الفكرالقومي السياسي عند جبران بإعادة طرح قضيتين مرتا معنا ، للوقوف عندهما وإثارة جملة من التساؤلات حولهما قضية العلاقة بين القومية والدين وقضية القومية في موقعها بين الفردية الطاغية والإنسانية المهيمنة وكيف يمكن لها أن تكون .

والقضية الأولى عرضها الثلاثة حبران والريحاني وسعادة ، وأقروا فيها علمانية القومية ، أي فصل الدين عن الدولة ، غير أنهم حاروا بعد ذلك أو داروا حول ثلاثة أمور لم ينتهوا فيها إلى موقف فهم مرة يريدون أن يتركوا مسألة الاعتقاد أو الإيمان إلى المرء نفسه في صلة حرة بينه وبين خالقه . وهم رغبوا ثانية في هدم الجدران بين المذاهب لصهرها وإذابتها والغائها . وهم ثالثة شاؤوا أن يقولوا إن الديانات جميعها واحدة ، مصدرها واحد وغايتها واحدة ، وإن تعددت السبل ، وما إنسياق جبران وراء وحدة الأديان السي استمدها من الهندية تارة والاغريقية أخرى وما هتاف سعادة بأنا مسلمون منا من أسلم بالمحمدية ومنا من أسلم بالمحمدية ، إلا مثالان واضحان لهذا التوجه ، فبم نفسر ذلك ، بم نفسر هذا التردد ونفسر هذه الحيرة . .؟! .

القضية الثانية موقع القومية بين الفردية والإنسانية ، لقد أشرت إلى هذه النقطة من قبل ، وها أنا ذا أعود إليها ثانية ، لأقول إن النزعة الفردية الطاغية عند كاتبنا وتأكيده دور الإنسان الفرد ..

جبلة وموهبة ونبوغاً ومصلحة وقيادة مرة ، وتأكيده الأشمل لإنسانية الإنسان غاية وهدفاً وتطلعاً بغض النظر عن قوميته وثقافته وعرقه ولغته ودينه مرة أخرى لمما يضئل صيغة القومية كظاهرة أو وظيفة في هذا الوجود ، ولعل ما يثبت هذا أيضاً حديثه المستمر عن الشرق والشرقية وانصرافه كلية عن الكلام على القومية بعد أن صار يكتب بالانكليزية . ولئن دل ذلك كله على شيء ، فإنما يدل على تطوره الفكري أولاً مثلما يدل ثانياً على أن الجناحين الذين حلق بهما قبل القومية وأثناءها وبعدها كانا هما الفردية والإنسانية، وإن تواريا لديه فترة إلا أنهما سرعان ما بديا مرنقين حافقين حملاه وظلا يحملانه في حياته وبعد مماته إلى ما فوق مراتب الزمان والمكان.

#### مصادر ومراجع:

#### مصادر:

١ - جبران خليل جبران ، المجموعة الكاملة لمؤلفاته ، بيروت د.ت.

#### حول جبران :

- ٧ أنطوان غطاس كرم ، جيران خليل جيران ، القاهرة ١٩٦٤ .
  - ٣ جميل جبر ، جبران خليل جبران ، بيروت ١٩٨١ .
  - ٤ خليل حاوي ، جيران خليل جيران ، بيروت ١٩٨٢ .
- ٥ وهيب كيروز عالم جبران الفكري ، مجلدان ، بيروت ١٩٨٤ .

#### حول العصر :

- ٣ البرت حوارني ، الفكر العربي في عصر النهضة ، بيروت ١٩٨٦ .
  - ٧ توفيق برو ، العرب والنزك ، دمشق ١٩٩١ .
  - ٨ يوسف الحكيم ، سورية والعهد العثماني ، بيروت ١٩٨٠ .

### حول الفكرة القومية:

- ٩ أنطون سعادة ، المحاضرات العشر ، بيروت ١٩٤٨ .
- ١٠ أنطون سعادة ، الاسلام في رسالتيه ، بيروت ١٩٧٧ .
  - ١١ أنطون سعادة ، نشوء الأمم دمشق ١٩٨٦ .
- ١٢ أمين الريحاني ، الأعمال العربية الكاملة ، المجلد الثامن القوميات ، جزءان
   بيروت ١٩٨٣ .

#### مقالات:

٣١ - خليل أحمد خليل ، النسق الجبراني فردي أم جماعي ، السفير ع ٢٤٩٦ ،
 تاريخ ١٩٨١/١٤ .

異質

١٤ - قمر كيلاني ، جبران العربي ، البعث ع ٨٩٥٥ ، تاريخ ٢ ١٩٨١ .

١٥ - ليلي بديع ، جيران القومي ، المسيرة ع ١٥ عام ١٩٨١ .

187

## السيرة الذاتية عند نيقولا زيادة

الدكتور نيقولا زيادة على من أعلام الفكر والثقافة داخل الوطن العربي وخارجه متعدد الاهتمامات والمجالات المعرفية وان كان يجد تخصصه وميدانه الأثير في التاريخ ، كتب ما ينوف على الأربعين كتاباً بالعربية والانجليزية ما بين مؤلف ومترجم ، التقيت به غير مرة في ندوات عقدت على الساحة الاقليمية ، فشدني شبابه المتوثب وقد بلغ من العمر سبعة وثمانين عاماً أمد الله له فيه ، كما شدني حضوره المتميز ، وشخصيته العلمية ، وموسوعية اطلاعه ، وتواضعه الجم وروحه المتسامحة ، وحين ندبت للحديث عن سيرته الذاتية ما ترددت ، خاصة بعد أن قدمها إلي هدية أشكره عليها مرتين : مرة لأنها ملأت مكاناً شاغراً في مكتبتي وزينته ، ومرة لأني أنست بها يوم قرأتها ، وأفدت وتمتعت ، وحين يعشر المرء في الكتاب الذي بين يديه على المتعة والفائدة فتلك – لعمري – ميزة كبرى وضالة لهما معاً ، للكتاب ولقارئه .

يقع الكتاب وعنوانه «أيامي - سيرة ذاتية» في مجلدين ضخمين من القطع الكبير جداً ، وكلتا هاتين السمتين : الضخامة والكبر قد تكون ايجابية أو سلبية ، ما خفف علي الأمر فيهما طباعة الكتاب الأنيقة ، وحرفه الواضح ، وورقه الصقيل اللماع ، وتجليده الفاخر وعدد صفحاته التي لا تزيد على الستمئة إلا قليلاً ، واشتراك ثلاث دور للنشر في انتاجه وإخراجه ، وجميعها عوامل واشتراك ثلاث دور للنشر في انتاجه وإخراجه ، وجميعها عوامل تساعد الإنسان على القراءة ، وتغريه بها ، وتحثه عليها .

ومن المعروف أن جنس السيرة الذاتية فن راق لا يكتبه إلا القلة ، ولا يبدع في كتابته إلا القلة من هذه القلة ، وبرَّغم أنه قديم قدم البشرية ، نشأ أول ما نشأ منذ أن سطر الإنسان شيئاً من حياته ومعاناته ورغباته وأحساسيه على الحجر الصوان ، أو الكاغد أو سعف النخيل أو البردى ، فإنه لم يتح لهذا الجنس أن يصبح فنا مستقلاً أولاً ، ولم يتح له أن يأخذ منزلته اللائقة به ثانياً إلا في وقت متأخر ، وحتى اليوم يكاد لا يجد مكانه في أروقة الجامعات وفي كليات الآداب كما تجد بعض الأجناس الشعرية أو النثرية كالرواية أو المسرحية أمكنتها في الدراسة والتحصيل ، ولئن كان السبب يعود في بعض ذلك إلى طغيان هنده الفنون وذيوعها واستحابة المتلقين لها ، فإنه يرجع في بعضه الآخر إلى صعوبة السيرة ذاتها كفن هو عند التحليل النهائي جمّاع كل الفنون ، وجمّاع كل الفنون ،

اني أدرس هذا الجنس في جملة ما أدرس من الأدب الحديث في الجامعة ، وقد رأيتني ألوب على الطريقة التي أحلل في ضوئها وأبين ملامح «الأيام» وخصائصها ، هل أطبق عليها المعايير الأكاديمية المتعارفة كالتسمية والتصنيف والتقويم فأخضعها إلى سرير بروكوست ، أو ألجأ إلى تفكيك بنيتها من الداخل ووصفها في مقولات مركبة تظهر في النهاية وعن طريق المقارنة مبلغ ما تتميز به أو تتفرد من سمات ؟ اهتديت بعد قراءة الكتاب إلى ما تتميز به أو تتفرد من سمات ؟ اهتديت بعد قراءة الكتاب إلى الماريقة الثانية فهي بها أولى .

تنقسم السيرة إلى ثلاثين فصلاً في ستة أقسام ، الأول وعنوانـه فتى حـائر يضم ستة فصول ، والثـاني وعنوانـه في عكـا خمسـة ،

والثالث في أوروبة ٣٥ - ٣٩ / ١ يضم فصلين وفي أوروبة ٣٥ - ٣٩ / ٢ ثلاثة ، والرابع وعنوانه ثماني سنوات في القدس خمسة ، والخامس «من لندن إلى بنغازي» فصلين ، والسادس وعنوانه في بيروت ستة ، أما الفصل الثلاثون فيُجعل قسيماً قائماً بذاته عنوانه «ثلاثة مناسبات» ويحتوي مجموعة حوارات معه أو كلمات عنه وله .

أبدأ تحليلي للنص من هذا التقسيم الذي هو عندي بحرد عطية تيسير وتسهيل لانتاج المادة وكتابتها ، ولا علاقة له بفن السيرة ، وما يتراءى من تتبع ليس أكثر من يافطة عريضة للعناوين ، صحيح أن العمل يبدأ مع ولادة البطل ١٩٠٧ وريما قبل الولادة وينتهي إلى وقت كتابتها - ١٩٨٧ - ١٩٩١ أو طباعتها ١٩٩٢ ، إلا أن هذه الأراء لا تعني حركة خطية إلى الأمام ، ففي داخل الأقسام والفصول نعثر على بنية أخرى للنص ، هي البنية الأساس ، تقوم على الحركة اللولبية تقدماً وتراجعاً ، تذكرا واستشرافا ، وحتى نفهم طبيعة هذه البنية يحسن أن نقف عند أمرين ، أولهما زمان السيرة ومكانها ، وثانيهما أسلوب كتابتها .

في زمان السيرة أو زمان الحدث ، نشاهد أنه يتسع ليشمل قرابة ثمانين عاماً ، وهذا الزمان يضم ثلاثة أنواع من الأزمنة : الزمان الروائي وأقصد به هنا زمان ما قبل ولادة البطل ، أو زمان الاعداد لولادته وما يتصل بذلك من حديث عن الأبوين والجدين والأقرباء ، وزمان الحدث وهو زمان المشاهدة والمعاينة ، والزمان التذكري أو الاسترجاعي الذي يستدعيه الكاتب بعيد انقضاء زمان الحدث ، أما المكان فهو العالم تقريباً بأسره لأنه يحتوي كل حيز من

الأرض رآه الكاتب أو يجثم بكلكله على الحدث ويصبح وعاء له أو اطاراً، وما يحدد هذا أو ذاك مبلغ الاهتمام أو الأثر أو المعايشة أو الوظيفة التي يجب على المكان أن يقوم بها ويؤديها، وترد العلاقة بين الزمان والمكان في السيرة بصورتين احداهما متعاقبة أو متزامنة ، وأخراهما متحاورة أو متماكنة ، المصطلحان الأولان خاصان بالزمن والمصطلحان التاليان خاصان بالمكان ، وبذلك يرد كل منهما بشكل خطي أو تداخلي ، وهذا ما عبرنا عنه بالحركة اللولبية، وربما تتضح المفهومات بصورة أكثر حلاء إذا انتقلنا إلى الحديث عن أسلوب كتابة السيرة .

أسلوب كتابة السيرة ليس واحداً لا في طريقته ولا في نهجه ، ويمكن للدارس المتمعن أن يجد في الأيام ثلاث طرائق أو ثلاثة أساليب: أسلوب الوصف المباشر ، ويلجأ إليه الكاتب حين يصف الأحداث أو الأشياء أو المرئيات وصفاً عيانياً يقوم على الرؤية ، ويحتل هذا الأسلوب جزءاً لابأس به من السيرة ولاسيما في قسمها الأخير ، وأسلوب التذكر أو الاسترجاع ، ويلجأ إليه في معظم السيرة حين يمتح مادته من مذكراته أو يومياته التي دونها أو يستعين المشيء يذكر بأنماطه الثلاثة التداعي عن طريق الزمان أو المكان أو بالشيء يذكر بأنماطه الثلاثة التداعي عن طريق الزمان أو المكان أو المؤسوع ، ويذكر ذلك بشكل صريح ( إن هذا يذكره بذاك أنظر مثلاً ١/٩٩ ، ٢٣/٢ – ٢٤) . والأسلوب الرابع والأخير أسلوب المقارنة بين المعطيات والأشياء والقيم ليظهر التطور الذي طرأ على الملمح المرصود في الزمان أو في المكان ، أو يظهر مبلغ التخالف الملمح المرصود في الزمان أو في المكان ، أو يظهر مبلغ التخالف والمدابرة بين المفهومات في البيئات المتعارضة (٢٨٢/٢) وقد يكون

الداعي إلى هذا الأسلوب من المقارنة زيارة قام بهاللمكان الواحد في وقتين متباعدين ، أو زيارة قام بها لمكانين متناقضين في وقتت متزامن ، وربما الجأه إلى الأسلوب ذاته مشاهد يراها أمامه في التلفاز وهو يكتب بعضاً من السيرة عام ١٩٨٧ فتذكره بمناظر أخرى أو مشاهد مرت عليها أعوام وأعوام (انظر مثلاً ما صرح به في ٢٨٢/٢/١) ، وجميع هذه الطرائق أو الأساليب تتداخل يفرض في اللحوء إلى أحدها دون الآخر ، ويمكن التمييز بينها من خلال الضمائر أو الأفعال أو الأحاسيس ، من غير أن يعني ذلك أنها متعاورة بالضرورة أو المصادفة ، فما يحددها أو يوظفها أو يختارها مبدأ الحرية ذات القصد في الأغلب الأعم .

ما الاطار العام للسيرة ، رؤية ومادة ومنهجاً ، أهو اطار السيرة أم اطار التاريخ ؟ من حيث المبدأ نعترف بأن ثمة تداخلاً بين الاطارين ، فكل سيرة هي تاريخ ، وكل تاريخ هو سيرة أو مجموعة سير ، ولكن لسنا إلى هذا نقصد ، نعيد طرح السؤال بشكل آخر ، هل نعد هذا النص سيرة لصاحبه يقصد من ورائها التركيز على «أناه» بجعلها مركز الدائرة ، أو نعدها تاريخاً منسقاً للمكان وللزمان ، للأرض وللبشر تعرض الحياة الاجتماعية للوقائع من خلال عيني الكاتب / البطل أو أحاسيسه ؟ ، أنا أميل إلى عدها تاريخاً وثائقياً أكثر من عدها سيرة ، وقد أعفانا الكاتب من عناء البحث عن الجواب مرتين ، مرة حين صرح بأنه لا يكتب سيرة أدبية على اختلاف أنماط هذه السيرة (٢/٤١) ، ومرة حين أشار إلى أن ما يكتبه عبارة عن تاريخ (٢/٢١) أو أيام ورسائل ، وقد لجأ إلى استعمال شكليهما (٢٥/١) ٢٠١ و ٢٢٢١ – ٢٣٢

و ١٧٥/٢ - ١٨٠)، أو مجرد تاريخ وثنائقي للأحداث (الفصل الثلاثون)، فلنقف عند هذا الاطار التاريخي للمادة نتبين فحواه وفحاجه ومهمته والقصد منه، ومدى النجاح الذي حققه الكاتب باللجوء إليه.

يفرق الرجل بين مفردتين ، مفردة التأريخ بالهمز ومفردة التاريخ من دون همز ، الأولى يقصرها على تدوين الأحداث ، والثانية يعني بها الحركة الدائمة التي تشمل بيان الجذر أو السبب ثم بيان النتائج ، ويؤكد غير مرة أهمية هذا التفريق ، ثم أهمية التمييز بين سير التاريخ أو سيرته ، ولا يستعملها قط وبين حركة التاريخ التي يُؤثرها في الاستعمال ليؤكد أولاً أنها لا تتقيد باتجاه التاريخ التي يُؤثرها في الاستعمال ليؤكد أولاً أنها لا تتقيد باتجاه الفوق والتحت ، وهذا ما عبرنا عنه بالحركة اللولبية (انظر والبشر من جانب ، وبين الحركة ودور الشعب /الجماهير فيها من والبشر من جانب ، وبين الحركة ودور الشعب /الجماهير فيها من والعباسية مثالاً/ نظروا إلى القضية نظرة سطحية فدارت أحاديثهم حول شخصيات كانت مركز القيادة ، ولكنهم نسوا أن هناك حول شخصيات كانت تتحسس أموراً لا تعجبها ، وأن هذه الجموع كانت في النهاية وقيد النار ٢٧٨/٢") .

هذا الإطار التاريخي بفلسفته ومفهوماته هو الذي حَضَنَ السيرة بأحداثها ، وكان وعاء لها ، وحين ندعي بأن تخصص الكاتب في التاريخ وفي فهمه لهذا التاريخ قد أثر في نصه الذي ندرسه لانكون مبالغين لأن مايقصد إليه الرجل من عمله ليس

شكل المادة الذي أخرجت فيه ولاطبيعة الجنس الأدبي الذي تنتمي إليه وإنما بيان الحركة بتوثيق الـترابط بين المكان والبشر ، واراءة التطور والتركيز على المحتمع والناس العاديين ، وليس التركيز على الفرد ، ومايتراءى بعد ذلك كله أو قبله من بروز أحيانا يكون حاثما أوطاغيا لشخصية البطل / الكاتب فلا يعني أكثر من أن هذه الحركة قد رصدت بوساطة الضمير الأول "الأنا" ، ولن يتغير الكثير إذا أصبح هذا الضمير هو الثاني " الهو" .

وفي تصوري أن ماعمق صلة السيرة بالتاريخ - إلى جانب ماذكرنا - هو احتفاء الكاتب بالوثائق والتوثيق وجداول الاحصائيات (٤٤/١) إلاقفاصيل الكثيرة التي تفتت وحدة الحدث، وان كان الكاتب يشير إلى أنه عني عكس ذلك بالخطوط العامة (١٤/٢ - ٢٧) والتكرار الذي يرد بشكلين أحدهما يعيد المضمون بثوب مغاير ، وثانيهما يعيده كما هو بمفرداته وتركيباته ، ثم هذه الروح التعليمية التي تريد أن تلقن القارئ معلومات محددة دون أن تدعه يكتشف من نفسه هذه المعلومات ، وأعتقد أن السيرة الناجحة هي تلك التي تخلو من كل هذه الظواهر ، ألم نقل منذ حين أنه لاينبغي أن يقدم سيرة أدبية تعتمد الترميز والتشويق واللمحة الدالة بقدر ماهدف إلى أن يقدم سيرة بحتمع وتاريخ حياة .

ويمكن أن تأخذ مثالا واحدا لتبين الفرق بين تناول السيرة وتناول التاريخ للمسألة كثيرا ماردده طوال كتابه هو القضية الفلسطينية والاستيطان الصهيوني للأرض. لقد تناول الرحل المسألة من حذورها ، وتتبع تطورها وواكب جميع أحداثها وحروبها في مدى مايقرب من قرن ، وتنبأ بما حدث منذ

العشرينات ، وذكر دوافع الاستيطان وأسبابه ودور الاستعمار الغربي ، الانجليزي والأمريكي في زرع اسرائيل ومساعدتها وتطويرها حتى تحقق حلمها الأسطوري المنشود الذي أنيط بها . في السيرة لايستطيع الكاتب أن يرصد الموضوع ويعود إليه ويناقش تفاصيله ويحاجج كل حين حتى لو كان جزءا منه أو من سيرته التي يدونها ، فكيف إذا كان الأمر يتحاوز العرض إلى التحليل ، والتحريد إلى الوقائع ، والتلميح إلى الأرقام ، والتركيزالي الانتشار ، والبنية المتماسكة إلى انعدامها أو تخلخلها ، وبخلاف ذلك التاريخ .

مامصادر كتابة السيرة الذاتية / التاريخ عند نيقولا زيادة ؟ انها في حسباني المصادر الآتية (أنظر ٢٨٠/٢) التعرف المباشر أو الاكتشاف الذاتي ، وهذا المصدر يغطي جميع الأمكنة التي زارها أو عاش فيها وسعى إليها . يقسول : " سرت على الأقدام في المنطقة كلها أكتشفها وأتعرفها ، كنت ألصق أذني بالأرض ، كي أسمع نبض الحياة فيها ٢-٩٨ و ٩٩٠/ " . ثم القراءة والتقصي وجمع المعلومات ، ويغطي هذا المصدر الفجوات التي يعثر عليها بين الحين والحين ، بين مارأى وماسمع وماافترض ، وهو مصدر متمم للأول لأن الانسان بحكم واقعه وتجربته المحدودة لابد أن يعتمد على الأخرين وعلى كتاباتهم ، ويحاول أن يستنطق ماخلفوه ، المصدر الثالث هو المذكرات أو اليوميات التي دونها ، وهو مصدر مفترض الثالث هو المذكرات أو اليوميات التي دونها ، وهو مصدر مفترض عمس به المتلقي ولايلمسه ، فمن غير المعقول أن يكتب من الذاكرة هذا التاريخ الممتد ، وقد نيّف على الثمانين دون أن تكون بين يديه وثائق ومدونات ، والمصد رالأخير هو الناس ذواتهم الذين التقاهم وعاش بين ظهرانيهم وعاشرهم طلابا وأساتذة وباحثين وناسا

عاديين ، وماحكوه له من تحارب ومعارف وآراء ووجهات نظر ، وهذا المصدر عندي من أهم المصادر لأنه يؤيد فهم الرحل للتاريخ من أنه حركة يعمل على صنعها المكان والبشر .

ولنا أن نتساءل هنا سؤالين أحدهما يتعلق بلغة السيرة وثانيهما يتعلق بعنصر التوثيق المفترض في السيرة . اجابة السؤال الأول مضمنة في اقرار الكاتب أنه لايكتب سيرة أدبية ، ولايعني باللغة الرصينة بقدر مايعني باللغة الرخوة (٢/٢) ، ثم بهذه اللغة التي صيغ منها النص ، وهي أقرب إلى جفاف العلم والتاريخ وتحديداتهما منها إلى شعرية الفن وأناقة التعبير وتخييلية الصور التي يستوجبها جنس السيرة ، أما عن عنصر التشويق فانه غير متوفر إذا يتنازلت عن هذا الفهم لتقصره على محبة المعرفة .

وفي اعتقادي ان الاشكالية الأساسية في اللغة والتوثيق نابعة من كون "الأنا" الروائية - ان صح الاستعمال - ترتبط بالرؤية ولاترتبط بالحدث ، ولوفعلت ذلك وكانت الفاعلة والمنفعلة وليست الراصدة فحسب لكانت أكثر درامية ، وبالتالي أضحى العمل أبعد تأثيرا وتشويقا .

في السيرة الذاتية أو الأدبية الفائقة بعامة نعثر على عنصر هام تكاد لاتخلو منه واحدة ، هو عنصر التحدي أو الرفض أو الاحتجاج أو التوتر ، سمّ ذلك ماشئت مادامت جميع هذه التسميات تعني مقابلة بين طرفين ، وصراعا بين جبهتين ، وتمردا على قيم ومعايير يصنع في النهاية توترا في ذات الشخصية وفي حدثها هو أقرب مايكون إلى جوهر الدراما في الرؤية والحركة

والتمثل ، وحتى نفهم هذا العنصر يمكن أن نقارن بين نمطين من السير أو لهما يضم سيرة جبران لنعيمة أو الأيام لطه حسين ، وثانيهما يضم سيرة حياتي لأحمد أمين أو أنا للعقاد ، النمط الأول الاحتجاج فيه واضح على شتى الصعد ، والنمط الثاني الاحتجاج فيه غائب أو مغيب على شتى الصعد ، ومن هنا عاشت الأيام في ذهن الناس وأحاسيسهم ، ولم تخلف حياتي أي أثر لصاحبها في روعهم ، أين هذا العنصر في السيرة الذاتية لنيقولا زيادة ؟ أعتقد بأنه موجود ولكنه بارد أو باهت أو منطفئ ، أوغير صارم ، فالحيرة التي عاشها الفتى في القسم الأول هيى رسيس هذا الاحتجاج، والتقبل الهادي أو الرافض لما جاء من وقائع وأحمداث في القسم الثالث بشطريه هو شيء منه وملمح من ملامحه ، والمعركة الجوانية التي استعرت في ضميره أثناء حديثه المتكرر عن اليهود وفلسطين والقدس، وحياته المتوتـرة في بـيروت – القســم الأخـير – ودموعــه الصيبة الهتون التي ذرفها في النهاية على ماحلٌ بالوطن ، الأرض والتراب والبشر هي - في رأيي - مظاهر من مظاهره ، ولكنها تبقى هادئة باردة في الداخل أكثر من بروزها إلى الخارج .

مايشدك في هذه السيرة أمور عديدة ، سأذكر منها ماأثر في ، واستفز مشاعري ، انه شخصية الكاتب العلمية والانسانية ، هذه الشخصية التي تتحلى في كل صفحة أو سطر من صفحاتها ، وبغض النظر عن معرفتي بالرجل فان مارشح من شمائله إلى السيرة ينبئ بالروح الانسانية التي تشيع في كل انحائها ، انها روح المحبة والتواضع والتسامح والانفتاح والسمو الرواقي النبيل ، والايمان الذي لايتزعزع بالحرية والديموقراطية والتعددية وكل

107

مايشد الانسان إلى أخيه الانسان بعيدا عن عرقه أو فكره أو جنسه أو دينه أو لغته ، صحيح أن الرحل "متعصب" للغته وتراثه وقيم الشرق الأخلاقية ، وهذا في حد ذاته فأل خير ، الا أن ذلك لا يتعارض لديه مع عالميته أو انسانيته بقدر ما يعبر عن خصوصية مجتمع ثقافي له أصالته وهويته المتميزتان .

ونرجع لنقول ان السيرة فن قديم تنوع في أشكاله وأنماطه عبر تطوره حتى أضحى ضروبا بعضها ينتمي إلى الأدب ، وبعضها ينتمي إلى التاريخ ، بعضها يوصف بالعام ، وبعضها يوصف بالخاص ، بعضها يركن إلى العلمية وبعضها يركن إلى القصصية ، ووجهات النظر حول هذه الأنماط في تعارضها أو تقاربها كبير حدا، وتحتل السيرة الذاتية من بين جميع الضروب والأنواع قمتها في الخصوصية وفي البنية الفنية ، وأهم مافي الخصوصية المعاناة والصدق والتعري وعمق التحليل النفسي وعملية التطهير ، كما أن أهم مافي البنية الفنية الاختيار والابعاد والنمو والتماسك ، و إذا كان الكاتب كما أشرنا قد أبعدها عن ملمحيها هذين ، ملمح الخصوصية وملمح البنية الفنية ، وماالوصف الذي وضع على غلافها من أنها تعتمد مبدأ التعرية كان ثانويين وباهتين .

ولعلنا نستطيع أن نضع في ضوء قراءتنا لنص أيامي شبه مفتاح أو قانون هام وجوهري لنميز بين السيرة الذاتية والفنية والسيرة الذاتية التاريخية قوامه المقولة التالية: انه كلما احتفت السيرة بالفرد وأحاسيسه ومكابدته للحياة وفصلته عن مجتمعه ، ونظرت إليه نظرة مستقلة وهنت علاقتها بالتاريخ وقويت علاقتها بالأدب

أو الفن بوصفه حالة فردية ، وكلما نظرت إليه في نطاق علاقته بالمحتمع ، وعرضت مواقفه وآراءه ووجهات نظره متصلة بالأحداث العامة حققت غاية تاريخية ، وليس من شك في أن سيرة الرجل بعد كل مابيناه أدخل في باب السيرة الذاتية التاريخية منها في باب السيرة الذاتية الأدبية ، يقول : "لقد التفت منذ وقت إلى العلاقة المتينة والعضوية بين الأرض والانسان ، الانسان على اختلاف أصنافه ، ال أهمية الوعاء الذي يتم فيه الخلق الحضاري لاتقل عن أهمية هذا الخلق نفسه ٢/٥٩٢" ، وليس ذلك بضائره ، لاهو ولانصه الكتابي مادام هدفه الانسان العام .

حقا لقد أبدع الدكتور نيقولا زيادة أيما ابداع في بحال تخصصه / التاريخ ، رؤية وتفسيرا ، فقدم سيرة وثائقية اجتماعية يتلامح فيها الفرد من خلال المجموع ، يلتحم به ، يذوب وينصهر ، ويعاني الاثنان معا هم التطور وهم التغيير ، ويكابدان حتى النحاع أزمة الوحود الحضاري وولادته ، في انتظار فحر حديد لمجتمع حديد .

# نظرية الأجناس الأدبية وتقنيات القمة القميرة المعاصرة في سورية

### تحديدات أولية:

المسألة التي أود أن أغرضها في هذه الدراسة هي علاقة القصة القصيرة كحنس أدبي بسائر الأجناس الأدبية – النثرية والشعرية – وبالفنون غير الأدبية أيضا كالرسم والنحت والسينما ، ومبادلات التأثر والتأثير أولا ، ثم علاقتها ثانيا كنص سردي بتقنياتها الخاصة، أو تقاليدها التي أصلت لها ، أو أريد لها أن تتميز بها كحنس أدبي قائم بذاته عبر تاريخ تطورها .

إن نظرية الأجناس قضية مفهومية ، وقضية اشكالية معاً ، وهي في كلا الحالين أو بسببهما ترتبط بالأبعاد المعرفية والحضارية والثقافية وبالأذواق وتطورات الفنون ، مثلما ترتبط بالزمان والمكان والبيئة والعصر والناس ولغة الخطاب والمتلقين ، ولايستطيع أي دارس أن يغفل ذلك كله حين يريد أن يتحدث عن نظرية الأجناس بعامة ، أو نظرية القصيرة بخاصة .

ويمكن للمرء – بادئ ذي بدء – أن ينظر إلى الموضوع على مستويين المستوى الأفقي الذي ينصرف إلى تتبع الموقف ازاء نظرية الأجناس في حدودها المغلقة والمفتوحة . والمستوى الشاقولي الذي ينصرف إلى تتبع تقنيات هذا الجنس في معالمه المتلامحة والمتطورة .

107

في مجال الأجناس الأدبية مرت النظرية بشلاث مراحل ... المرحلة الكلاسية التي صنفت الفنون إلى أنواع كبرى وأنسواع صغرى ، لاتتلاقى ولاتتداخل ، كل نوع له سماته وخصائصه التي يتميز بها ، وأدواته ومواده التي يبني بوساطتها عالمه الأدبي أو متنه . والمرحلة الرومانسية وماأعقبها من مدارس والتي حاولت في معظمها أن تتحاوز النظرة الأولى إلى نوع من التداخل أو التشابك في حدود الموضوعات والمصادر والمواد الخام دون الأدوات أو الوسائل . والمرحلة الحديثة التي رفض معظم أصحابها نظرية الأجناس جملة وتفصيلا طارحين وجهة نظر جديدة تتحاوز الأجناس المنفصلة إلى المتون المتصلة التي لاتنتمى إلا إلى جنس الأدب .

ولعلنا نذكر في أدبنا الجديث انقسامه الحاد في مرحلة من مراحله إلى شعر يقابله نثر أولاً ، ثم إلى شعر يداخله نثر ، أو نثر يداخله شعر فما سمي بالشعر المنثور ثانياً ، ثم إلى قسيم ثالث لاهو بالشعر ولاهو بالنثر ولاهو حاصل جمعهما معاً لأنه لايتطور عنهما ولا يساسل ، وسمي بقصيدة النثر ، ثم رابعاً ماتلا قصيدة النثر فيما أطلق عليه بنص الكتابة أو النص المكتوب الذي يقع خارج دائرة الأجناس بأطرها التجريديه والتصنيفية ومعاييرها الصارمة ، ويقوم أو يقعد من داخل بنيته كنص ابداعي لامن خارجها كنوع أدبي ينتمي إلى جنس مسبق الصنع .

أمّا في بحال نظرية القصة القصيرة فقد مرت هي الأخرى برغم حداثتها النسبية في ثلاث وأكاد أزعم في أربع مراحل زمنية وفنية ... أقول زمنية لأنها أتت متعاقبة ، وأقول فنية لأن تقنياتها الأدبية المتطورة قد تتزامن وهي :

أولاً - مرحلة التأسيس أوماقبل القصة القصيرة فنياً ، وهي المرحلة التي حاولت فيها أن تؤصل لجنسها ملامحه المتميزة بعيدا عن علاقته التي تشترك معه في عملية القص أو السرد من مثل الحكاية والمقامة والمقالة والرواية ، وتختلف هذه المرحلة زمانياً من مكان إلى مكان تبعاً لقوة المؤثرات الوافدة والتراثية من جانب وحركة الإبداع من جانب آخر . (في سورية مشلاً امتدت هذه المرحلة من بداية الثلث الأحير من القرن الماضي حتى بداية الثلث الثاني من هذا القرن ) .

ثانياً - مرحلة القصة القصيرة التقليدية بمعالمها المعروفة كالسرد التتابعي وولادة الحدث ونموه والذروة والحبكة والحل أو الخاتمة ، وسماتها الفنية القائمة على الحجم والتركيز والاقتصاد ووحدة الأثر أو الانطباع ولحظة التنوير ، وامتدت هذه المرحلة من منتصف الثلاثينات مع ولادة المجتمع السوري الحديث حتى بداية ستينات هذا القرن تقريباً ، وما تزال بعض نصوصها تنتج على الساحة مركزة مرة على المجتمع وأخرى على تفصيلات الواقع أو عكسه عكساً فنياً ، ومرة ثالثة على البطل أوالشخصية .

ثالثاً - المرحلة الثالثة أعقبت ذلك في عقدي الستينات والسبعينات ، وربما منتصف الثمانينات ، وساسميها بمرحلة القصة الحديثة ، وعني فيها أصحابها بتقنيات مغايرة لتقنيات القصة القصيرة الكلاسيكية وتأتي في مقدمتها تقنيات الحساسية الجديدة ، والمونولوج الداخلي ، كسر الزمن وتداخله ، كسر النمطية ، تقتيت الحدث والشخصية ، البعثرة والجمع ، حضور الحلم ، اللغة الخاصة بجنس القصة .

\_\_\_\_\_\\o\

رابعاً - المرحلة الرابعة وسأسميها بالمعاصرة أو الأحدث ، بدأت في منتصف الشمانينات وماتزال جنينية ترهص بمؤشرات لما يمكن أن تكون عليه هذه التقنيات لدى الجيل الشاب الآن أو في المستقبل ، وأهم هذه التقنيات الإفادة من تقنيات القصة الحديثة وتطويرها أو تجاوزها إلى حساسية أحدث ، وهذا يشمل تجاوز الكتابة اليديولوجية إلى الكتابة المعرفية التساؤلية ، وتجاوز السرد الخارجي إلى آليات السرد الداخلي وتعميق الصلة بجوانبة الانسان ، والرؤية بعين الباطن أو الحدس ، تقطير النص وتركيزه وتسويغه وحلول اللون محل الشخصية ، واللغة محل السرد والحكي، والتشظي محل وحدة الأثر ، وبعض هذا التقنيات - كما قلت موجودة من قبل - إلا أنها هنا صارت أساسية في بنية النص وتكوينه .

وقد تبين التقنيات لدى بعض كتاب المرحلتين الأحيرتين مرحلة القصة الحديثة ومرحلة القصة المعاصرة المكتملة والشابة يمكن أن نختار للتمثيل على نماذج القصة الأعمال الآتية:

- ١ مجموعة فاضل السباعي «حزن حتى المـوت» صـدرت عـام ١٩٧٥ ، وتقـارن
   عحموعته الأولى «الشوق واللقاء» صدرت عام ١٩٥٨ .
- ۲ مجموعة باسـين رفاعيـة «الرجـال الخطرون» صـدرت عـام ۱۹۷۹، وتقـارن
   بمجموعته الأولى «الحزن في كل مكان» صدرت عام ۱۹۲۰.
- ٣ مجموعة زكريا تساهر «نداء نوح» صدرت عام ١٩٩٣، وتقارن بمجموعته الأولى « صهيل الجواد الأبيض» صدرت عام ١٩٦٠.

أما القصة القصيرة المعاصرة المكتملة أو الشابة فيمكن أن نختار للتمثيل على تقنباتها عدة كتاب تترجع تجاربهم ما بين النضج وما بين المحاولات التي تنبئ عن مستقبل لأصحابها مرموق وموطئ قدم راسخة في مجال القصة القصيرة من هؤلاء الكتاب:

- ١ محمود موعد في مجموعته «فحيح المرايا» صدرت عام ١٩٩٠.
- ٧ حسن هيد في مجموعته «قرنفل أهمر لأجلها» صدرت عام ١٩٩٠.
- ٣ نضال الصالح في مجموعته «مكابدات يقظان البوصيري» صدرت عسام ٥٩٠٠.
- ٤ نجم الدين السمان في مجموعته «الأنفاس الأخيرة لعريس» صدرت عمام
   ١٩٩٠.
  - ه عبد الحليم يوسف في مجموعته «الرجل الحامل» صدرت عام ١٩٩١.
- للمقارنة بين لغة الأديب الواحد الذي يكتب القصة والقصيدة معاً في محور لغة القصة الشعرية أو القصة القصيرة يمكن أن نختار:
- ا سفوقي بغدادي في ديوانه الشعري «رؤيا يوحنا الدمشقي» صدر ١٩٩٢ ، وفي مجموعته القصصية «مهنة اسمها الحلم» صدرت عام ١٩٨٨ .
- ٢ محمود على السعيد في ديوانه الشعري «افتحوا شفة المسدس» صدر عام
   ١٩٩١ ، وفي مجموعته «القصبة» صدرت عام ١٩٨٨ .

هذه المحموعات على اختلافها الحديثة والمعاصرة يمكن أن تدرس من خلال نظرية الأجناس الأدبية عامة ونظرية القصة القصيرة خاصة للوقوف على مدى التداخل والتميز ومبادلات التأثر والتأثير بين جنس القصة وسائر الأجناس والفنون الأدبية وغير الأدبية وفق المحاور الآتية:

أولاً - مؤثرات الفن السابع - السينما - في سائر الفنون الأدبية ، ومن جملتها القصة ، ويبدو ذلك جلياً في عملية المونتاج - عملية القطع والوصل - وعملية الكولاج - عملية الالتصاق - ،

17.

وكذلك في زوايا الرؤية والالتقاط والتكبير والتصغير والبعدد والقرب.

ثانياً - مؤثرات الرواية .. ثمة وهم وقر في الأذهان مؤداه أن القصة القصيرة أقرب ما تكون إلى الرواية لاشتراكهما في عنصر الحكي ، وأن الفارق بينهما ليس أكثر من فارق كمي ، وكل مبدع الآن يكتب النوعين وكذلك كل ناقد لهما يرى عكس القضية ، إنهما جنسان مختلفان اختلافاً كبيراً في الطبيعة والشروط والرؤية وطرائق المعالجة والتقنيات ، ومع ذلك فالصلة بينهما ومبادلات التأثير قائمة وماثلة ، حسبنا أن نذكر أثر الجنس (الأطول في الجنس الأقصر) فيما يتعلق بمفهوم اللوحة والمشهد والسرد وسبل في الجنس الأقصر) فيما يتعلق بمفهوم اللوحة والمشهد والسرد وسبل عرضها وزوايا هذا العرض .

ثالثاً - مؤثرات المسرح .. وضع الجنس القصصي القصير في دائرة الأجناس الأدبية بين جنس القصيدة الشعرية وجنس المسرح ، وعندي أن الصلة بين هذه الأجناس الثلاثة ما تزال قائمة وقوية ، وإذا كان النقد التقليدي قد لاحظ في اطار العلاقة بين تقنيات المسرحية والقصة حاجة النوعين إلى تماسك البنية وأحكامها وقفلة الحتام أو ستارة النهاية فإن النقد الحديث يلاحظ اقترابهما أكثر في ملامح التوتر والصراع ودرامية الموقف والحدث ، وفي الحوار والحركة ... وجميع هذه المفردات - كما نرى - مأخوذة من معجم المصطلحات المسرحية .

رابعاً – مؤثرات الفنون التشكيلية (الرسم والنحت والعمارة).

تشترك هذه الفنون الثلاثة في تجسيد المجرد وابرازه للعيان بصورة بصرية ملموسة تعتمد التشكيل الناتئ الحسي والعضوي ، وتميل معظم النصوص القصصية المعاصرة نحو هذا التشكيل المرئي حتى أضحت القيمة البصرية واللمسية لمادة المتن قاعدة جمالية تتحول في نطاقها الصور من «مرئية» إلى «منظورة» تتبادل فيها المواقع ، فيحل «الملموس» محل «الرؤية» ، ويحل «القبض» على الأشياء على اليدين محل «انعام النظر» بعين الحس أو الحدس .

خامساً - مؤثرات الأنماط التراثية . في القصة القصيرة المعاصرة كما في الرواية يفكك التراث على اختلاف أنماطه وتجلياته ومأثوراته ... الحكايات الشعبية والسير والملاحم والأساطير والمظاهر الدينية ، ويعاد تركيبه في بنية المتن في «تناص» وظيفي يأخذ إحدى طريقتين طريقة الامتصاص وطريقة الانتشار ، وفي كلتا الطريقتين ينجح الجنس القصصي في إعادة اللحمة بالتراث وتأكيد استمراره مرة ، وفي إعادة صياغته وجعله حزءاً من الواقع المعيش والفني مرة أحرى .

سادساً - مؤثرات المدارس الفنية وتيارات الأدب. وتختلط وتتناغم في القصة المعاصرة مختلف مؤثرات المدارس الفنية والأدبية ، ولئن كنا من قبل نستطيع أن نصنف هذه القصة أو تلك تحت عنوان الرومانسية أو الواقعية أو الاجتماعية أو التاريخية ... فمن الصعوبة بمكان الآن أن نفعل ذلك ، ففي كل نص تتداخل الرومانسية مع الاجتماعية ، والسريالية مع الصوفية ، والواقعية مع ما فوقها أو تحتها ، والتجريدية مع المتعين والمتحسد .... ليتألف من

الجميع نص كتابي متشابك الخيوط ، متناسج اللحمة والسدى ، لا يمكن أن نفرزه ، ونرده إلى مصدره الأصيل .

سابعاً - دور القارئ في إعادة تشكيل النص. لقارئ النص الحديث الدور الأكبر في إعادة انتاج المتن ، فبعد غياب المؤلف أو تغيبه احتل المتلقي بصفته المخاطب الموجه إليه الكلام مكانه ، وأضحى من حقه أن يقرأ الرسالة ، يفككها ويحللها ويركبها ويعيد تشكيلها بتأويلات شتى متعددة ، وهو دور للقارئ أو مكان لم يكن له من قبل .

إذا كان الحيز الزماني والمكاني المتاح للحديث في مشل هذا الموضوع ضيقاً لا يتسع لامتداده ، ولا يتناسب مع وفرة مكوناته ومساربها – فإني مضطر للوقوف عند أحد محاوره وقفة متمهلة لأجلي المراد ، وأبين مبلغ ما يكتنف عناصره من تشابك ومن تعقد، وسأختار محور اللغة لأتملى علاقتها بشعرية السرد من جهة ، وبشعرية النص الشعري من جهة أخرى ، بصفتهما نوعين ينتميان إلى جنسين قيل إنهما مختلفان في حقل نظرية الأدب ، أعني جنس القصة وجنس الشعر .

لنقرأ هذه النصوص الأربعة التي كتبها قاصان وشاعر يكتب الشعر كما يكتب القصة الومضة ، وردت أسماؤهم في القائمة السابقة :

يقول الدكتور محمود موعد في مقدمة قصته «فحيح المرايا» التي أخذت المجموعة عنوانها منها: «أذكر أني كنت نائماً أحلم، أذكر بحراً عميقاً، مياهه رمادية، أذكر شاطئاً رملياً، رجلاي

تتقدمان بصعوبة في الرمل ، نوارس تبحث ، متزاعقة عن شيء ما في طيرانها ، الجو ثقيل ، الآفاق مسدودة ، البحر يدعونني إلى الأعماق ، إلى الأسوار السفلى ، وأنا مسرنم ، ارفع رجلي أتقدم صوب البحر ، والبحر يدعونني ، أدخل في الماء ، يرتفع الماء إذ أدخل ، البحر يدخل في ، والأعماق تدعونني ، النوارس ما تزال تصرخ ، باحثة عن شيء ما في الهواء الثقيل ، قدماي تنزلقان ، تضطربان في الفراغ المفاجئ ، أهم بالاستسلام للتيار ، يأخذني بعيداً ، عميقاً إلى الأسرار السفلى ، فيرن جرس الهاتف ، ربما كان يرن من زمن بعيد ، يقذفني الرنين المفاجئ خارج السرير ، يتواصل الرنين حاداً كشفرات تمزق خدر الحلم ، أحاول أن أنفض عن عيني الشاطئ والنوارس والآفاق والماء الزلق الذي يدعونني ، أمسك بالسماعة ، فيتصل الصمت بأنفاس إنسان على الطرف الآخر من السلك ، الأنفاس تنهدات طويلة ، أنين متصل ، فنشيج ، ففحيح مرعب ، أنت قتلتى ، أنت قتلت .. أنت قتل ...» .

ويكتب القاص نضال الصالح في استهلال قصة «بين يدي ايزيس» ، ، «"يارع" الذي في الأعالي ، أيها المنقطع النظير في صفاته / المتهادي في مركبته النورانية / يا سيد طيبة المشرق ، ولا أحد يشرق عليك ، أيها البار برعيته ، الرؤوف الرحيم حين ينادي / المنجي الخائف من الظلم / باسمك الذي تقدس ، نرفع إليك قلوبنا / فأفض يا "رع" نورك العلوي فيها) .

ولم أكد أرد حتى زلزلتني رعدة مباغتة .. أحسست بأن الأرض تميد بي ، ثم تتصدع ، ثم تنشق عن قامة من الضوء ، كان كلما ازداد توهجاً شف عن وجه امرأة أعرفها ، رأيتها مرة

كايماضة الحلم ، ثم اختفت .. رددت مرنماً وأنا أغتسل بالفتنة الفائضة من الوجه المشع أمامي ... «سلام عليك يا ايزيس حتى آخر الدهر" » .

ويقول الشاعر محمود علي السعيد في نموذجين من نماذجه القصصية القصيرة جداً التي عد بها رائداً في هذا الطراز من طرز السرد:

## الأول بعنوان «قرص عباد الشمس»:

«القمر على قارعة الصمت مطوق بالعشق ، وفؤاد حمادي بقبلات حارة يسقط سنبلة البحر الزرقاء حبة حبة تمسح وجوه الصخرة الخماسية التشكيل ، وهو يهمس لمساحات العصافير بصمت سديمي في طقس من البساطة والسحر والطمأنينة . كانت سعاد الطفلة الفلسطينية العاشقة كقرص عباد الشمس تسبح بفراسة في حوض الوطن المكتظ بسمك القرش ، وهي تغني بلهجتها الريفية للطيور ، وتظاهرة البراعم الصباحية تشق طريقها بفرح صاحب ، وقد تجعدت كقطرات الشمع الأحمر على جنزير الدبابة» .

## والثاني بعنوان «اللؤلؤة» .

«في صحن داره الصغيرة يستيقظ خالد القاضي قبل زقزقة العصافير ، يمشط أغصان شحرة الزيتون الوحيدة من أعشاش قطع الأقمشة المشبعة بهباب المداخن وغبار العربات بأصابع نحيلة تفتقر إلى حرارة النسغ الدموي ، تقيم سدا من الأسمنت أمام تدفق قنوات القلب ، وهو يتسلق مرتفعات حلم اليقظة السديمي بفصوله

السندسية ، فلسطين ، قطار العودة ، الليمونة التي تنبض كقرص الشمس ، عربات الطين المسافرة ، صهيل المطلق ، قصصات أوراق الصغار ، ليفيق على نقرات الحلم البلوري يصرخ من أعماق جمحمته ، وهو يسطر على السبورة بقطعة من الطباشير البيضاء حكمة اليوم «الطفل هو الديكتاتور الوحيد الذي لا يسعى أحد إلى اسقاطه» ، يستقل بعدها في ركن قصي من المكان ، وقطع الدمع تقصف البرية السمراء بجبات من البرد الصيفى» .

إن أول ما يجب علينا أن نقرره أن حقل الأدب بما فيه حقل السرديات الذي تنتمي إليه النصوص حقل لغوي بالدرجة الأولى ، أي حقل يتوسل بالعلامات التي تشكل شريطه والتي يمكن فرزها في الوقت ذاته عن سائر المكونات الأخرى التي تصنع بنية الحقل .

وفي هذا الشريط اللغوي نبدأ باطاره الذي تتنفس فيه وحدات التعبير وتتخلق ، وهو في النص الأول إطار الفانتازيا واللاشعور البدئي الداخلي ، وفي النص الثاني إطار الأسطورة وعالم التعاويذ والابتهالات ، وفي النص الثالث إطار حلم اليقظة وفضاء الاستشراف ، ومما يناسب هذا الاطار على اختلافه انزياح الوحدات إلى هذه الدرجة أو تلك عن طرائق استخدامها المعجمي المحدد في درجة الصفر لتصبح بالترميز والأسطورة والتصوير وسائل حرة غير مباشرة للايحاء والتشظي وتفحير الدلالات ، وكلما كانت وحدات التعبير أكثر ايغالاً في استغلال هذه الوسائل كانت أكثر توتراً وإشعاعاً ونشراً للافياء والظلال . في ضوء ذلك نستطيع أن توتراً وإشعاعاً ونشراً للافياء والظلال . في ضوء ذلك نستطيع أن عيز بين نوعين من الخطاب السردي : نوع يتلبس بالمعني مهما حاول أن يبتعد عنه ، ونوع آخر يتلبس بالدلالة على حساب

. 177 \_\_\_\_\_\_

المعنى، الأول يمثله النصان الأخيران ، والثاني يمثله النصان الأولان ، وكل من الخطابين لاءم اطاره ، والفرق بينهما على أساس المعنى والدلالة هنا واضح وواجب ، فالمعنى نخلص إليه وحيداً محدداً إذ نضع يدنا عليه ، والدلالة فيض متكثر متعدد لا يمكن أن نوقف ولا أن نشكله ، الأول يرتبط باشكالية الابداع ، والثاني يرتبط باشكالية القراءة ومستويات التلقى .

بعد إطار النص /بداية الشريط ندخل في عمقه ، وفي تفكيك مكونات هذا العمق فنلاحظ نمطين من المفرادت ، ونمطين من التركيب النحوي ونمطين من صياغة الزمان ونمطين من الذاتية ولعبة التضاد ونمطين من الايقاع ونمطين من لحظة الاكتشاف والادهاش وتقنية التفتيت .

- وفي نمط المفرادات المستعملة يبرز اتكاء النص الأول على الأفعال والمضارعة منها خاصة ، وبرغم أن الحالة حالة تذكر فإن الحدث يشد إلى الحاضر ويرى من خلاله زمانه وكأنه ماثل الآن ، والمضارع تعبير عن الحركة ككل الأفعال إلا أنها حركة تبدو مشهدية قائمة أمام نواظرنا . أما النص الثاني فقد غلبت عليه الصفات والنعوت ، وكلتاهما سمة لازبة للموصوف ومتعينة فيه وثابتة ، وهي أصلح ما تكون لخطاب الدعاء ، خطاب النحوى في الشعرية والرؤيا حيث الكل في واحد تتماهى عبره الأشياء والظلال. وجاء النصان الأخيران ليجمعا في بنيتهما السردية بين النمطين من المفرادات ، والأفعال والصفات ، الحركة والثبات ، وان هيمن الأول عليهما بسبب الحكاية .

- التركيب اللغوي يترجح بين النمط النحوي والنمط الشعري ، أقصد يترجح بين التراتب والتغاير ، الأول نتملاه في النصين الأخيرين حيث الأصول تأتي أولاً تتبعها الملحقات ، والثاني نتملاه في النصين الأولين حيث الملحقات تأتي أولاً تتبعها الأصول، وإذا كان علم المعاني العربي يفسر نظرية التقديم والتأخير وفق مبدأ الاهتمام فإن علم الأسلوب الحديث يفسر ذلك وفق مبدأ الانحراف الوظيفي أو خلخلة التعبير من أجل هدف ، وليس ذلك الهدف عند التحليل الأخير إلا عكساً لعنصرين يحكمان الظاهرة : التوتر والاهتمام .
- الزمان في النصوص مختلف ، الأول يستمد مشروعيته من زمان السرد ، أو الزمان الفي ، والثاني يستمد مشروعيته في جزئه الأول من زمان النجوى . وهو زمان مقتطع للاستزواح ، وفي جزئه الثاني من زمن الحكاية وهو زمان صاعد ، والنصان الأحيران يغلب عليهما زمان القص في شكله المتعاقب مرة والقافز الواثب فوق الفجوات أحرى ، ولذلك يستمد مشروعيته من الحكاية ذاتها ،وكل هذه الأزمان تحسب حارج الزمن (الميقاتي) لأنها تنداح في زمان أكبر وأوسع وأشمل هو الزمان النفسي .
- تظهر الذاتية في النصين الأولين أكثر من بروزها في النصين الأخيرين، وتلعب الضمائر المستعملة للتعبير لعبتها في هذا الصدد، فالضمير الأول، وهو قناع لشخصية الكاتب يطغى عليهما ويحكم آلياتهما، في حين يطغى على النصين الأخيرين ضمير الهو، وهو أيضاً قناع. والفرق بين الطريقةين واضحة، وفي الطريقة الذاتية يتماهى الكاتب والسارد والضمير في شخص واحد هو

الرائي / الشاهد ، أما في الطريقة الموضوعية الثانية فتشعر بفصل بيّن بين شخصية الكاتب والسارد والضمير ، وقد يشيرك احدهما أو أكثر في الرؤية إلا أن التمييز يظل قائماً ، وفي لعبة الضمائر هذه /لعبة الرواة الخارجيين والداخليين ، المضمريين والمعلنين لابد من الحذر حتى نبعد امرين كلاهما ضار بعملية التحليل أحدهما التداخل بين الضمير وصاحبه ، وثانيهما التداخل بين أنماط الرواة .

- ايقاع النصوص نمطان أولهما الايقاع اللاهث السريع الذي يبدو متلامحاً في النصين الأولين حيث الجمل قصيرة يأخذ بعضها برقاب بعض ، والزمان - كما قلنا - صاعد وهابط ، متوتر ومنكسر ، وثانيهما الايقاع البطيء الذي يظهر في الجمل الطويلة الممتدة ، والزمان متعاقب يهمل الفحوات حتى كأنه متزامن ، وهذا التحليل لنمط ايقاع لا يحمل أي حكم من أحكام القيمة التفاضلية بقدر ما يحمل توصيفاً لنمط الايقاع الذي ينسجم مع بقية العناصر التي صنعت النصوص ومنحتها هويتها .

- تقود الظواهر السابقة في أنماط المكونات النصية إلى هذا النمط الأخير في آلية التعبير، وهو الاكتشاف والادهاش من جهة وتقنية التفتيت - تفتيت الحدث والزمان - من جهة أخرى، فإذا كان النص الأول يعنى بالادهاش والنصان الأخيران يحتفلان بالاكتشاف / الكشف فإن النص الثاني يجمع بينهما، يجمع بين الادهاش في حزئه الأول وبين الكشف في حزئه الثاني، ومن شم يظل هذان المحوران هما السائدين فيه بشكل متداخل / متواز يظلهاية.

من ناحية التفتيت نلاحظ أن جميع النصوص لا تصل فيه إلى المذروة بالمعنى الدقيق لمفهوم التفتيت ، ولكنا نستطيع أن نميز اتجاهين منه على الأقل: اتجاه الكسر كما هو في النصين الأولين ، واتجاه القفز كما هو في النصين الأخيرين . وفي تقنية الكسسر يتردد الحدث والزمن بين الغياب والحضور ، وبين الداخل والخارج ، وفي تقنية القفز تطوى المسافات الميتة ليركز على ما هو هام في بنية الحكاية ، ولئن كان هذا التباين بين النمطين يعزى إلى الطريقة التي ينهجها كل أديب فإنه يعزى من طرف آخر إلى اختلاف التقنية بين طرازين من طرز الكتابة السردية ، أحدهما هو جنس القصة القصيرة جداً جداً ، وما كانت هذه ولن تكون اختصاراً للأولى وتكثيفاً ، بل هي في كل المقاييس نوع آخر .

هذان النمطان المتقابلان في طريقة التعبير اللغوية وفي شبكة علاقاتهما هما النمطان السائدان أكثر على مستوى تقنية القصة القصيرة المعاصرة ، وينبعان هنا في تصوري من أمرين : أولهما ايديولوجي يوظف له كل شيء ، وثانيهما في صرف يحاول أن يتحاوز تخومه إلى أرض سواه ، فيما يتعلق بالأمر الايديولوجي فأرى أن صاحب النصين الأحيرين قد وقف فنه على قضيته ، ووظف من أجلها كل شيء ، ومن جملة هذا التوظيف نمطية التعبير، أما فيما يتعلق بالأمر الثاني فليس من شك في أن محمود على السعيد الشاعر المتميز طمح أن يكتب نصاً سردياً فحاءت نماذجه تعتورها نثرية القص وآلية تعبيره في حين يطمح رصيفاه القاصان أن

يكتبا نصوصاً سردية تطغى عليهما شعرية التعبير فحاءت تشوبهما معا آلية هذه الشعرية ونبضها الدفاق .

ومع ذلك فإن النصوص جميعاً ، تلك التي تنحو نحو النثرية وتلك التي تنحو نحو الشعرية تتلاقى في صفات الأدبية لكلا الجنسين، القصيدة الشعرية والقصة القصيرة السردية بشكليها العادي والقصير حداً ، وفي مقدمة هذه الخصائص التركيز والتكثيف والاقتصاد في التعبير ، وهي سمات تعد - فيما أظن ماضياً وحاضراً ومستقبلاً من أهم سمات وخصائص الجنسين على السواء وشروطهما الضرورية في انتاج نصهما المتميز .

ثمة نواظم لغوية مشتركة الأدبية لغة النصوص يمكن إجمالها فيما يلى :

- تقوم النماذج الأربعة من النصوص على لغة المفارقة / لغة التضاد في بعديها القريب والبعيد ، السطحي والعميق ، الظاهر والباطن، وقد تكون المفارقة في النصوص بين الواقع والاحساس به، أو بين الوعي واللاوعي ، أو بين الحلم واليقظة ، أو بين التوقع والمفاحأة إلا أنها جميعاً تشي بالقطبين معاً ، وتقبض عليهما ، وتوحي بالحدل الدائر بينهما .
- إن لغة النصوص سواء تلك التي تعتمد المعاني أو تلك التي تعتمد الدلالات أقرب إلى أن تكون لغة تساؤلات من أن تكون لغة أجوبة ، لغة إنشائية أكثر منها إحبارية ، فهي تثير جملة من التداعيات ، وترفع مجموعة من علامات الاستفهام والتعجب ، قد يعثر المتلقى على ردودها في ثنايا النص وتضاعيفه . أو يسد

فراغاتها / فحواتها عبر تصوراته التي تعد تكملة للحانب التخييلي من الكتابة .

- توصف لغة المتون بأنها لغة حالات وجدانية ، فالمتن الأول مقدمة لغرق في حلم يراه النائم ، والشاني صلوات وأدعية في محراب التعبد والتقديس ، يشف عن وجه غائم يتردد بين الحضور والغياب ، والثالث والرابع كلاهما حالة غير عادية من التذكر والربط بين مستويين من الشعور يمحي فيهما الزمان والمكان ، وفي كل هذه الحالات الوجدانية والجوانية تنسكب اللغة بشحناتها الانفعالية وطاقاتها القادرة على البوح والصراخ معاً .

- يمكن وصف اللغة أخيراً بأنها لغة وظيفية حققت عن طريق طبيعتها / ماهيتها التي استعملت بها ، وطريقتها الخاصة في الأداء هنا وهناك وملاءمتها لاطارها / سياقها الذي وضعت فيه - غاية ما يمكن أن تحققه لغة في التعبير والاساثير ، أو ليس ذلك في حد ذاته مهمة جمالية من مهمات الأسلوب وقدرته على التوصيل والامتاع ؟

إذا سُلم لي باستخلاص الأحكام والنتائج من تحليل لغة النصوص القصصية السابقة جميعها وتقنياتها وطرائقها السردية فإني واضع الأمور الآتية:

أولاً - العنوان: شعرية العنوان المدخل إلى النص، به نتلقى التوقيعة الأولى، ونعبر إلى جسد القصة: «بين يدي ايزيسس» «قرنفل أحمر لأجلها» «سوناتا الاغتراب» الخ تتحلى الشعرية هنا في الدال والمدلول، في التركيب والصياغة، في المعنى والمبنى، في

سحر الايقاع والجرس ، فيما يقبع خلف السطح الظاهر من ايحاءات و ايماءات .

ثانياً - فضاء النص: يقدم النص الحديث نفسه على أنه عالم من الفانتازيا ، والفانتازيا واقع يؤسسه التخييل والحلم والأسطورة ، وتداعيات الزمان والمكان ، وعملية التشويق والتجهيل ، وإذا كان نص «ايزيس» يلامس بداية هذا الفضاء فإن نصوص «فحيح المرايا» تدخل إلى عمقه وتثريه بالحركة الجدلية الدائرة ما بين التبئير والاتساع ، التفصيلات الواقعية ،والحكي الشائق ، عما خلف الأشياء ، حيث يصبح الخارج داخلاً والداخل خارجاً ، والباطن ظاهراً ، والظاهر باطناً ، وينشد الالهي في حسد الإنسان ، أو العكس ، في فانتازيا مرهفة مركبة تتبادل فيها وتتحاور مختلف التأثيرات والمؤثرات .

ثالثاً - منظومة التساؤلات: ليس التساؤل أمراً يتعلق بالمدلول وحده بل هو طريقة في الاداء تتعلق بالدال أيضاً وعالم القصة الفانتازي المثير والمدهش والعجيب والمتخيل .. تنسجم معه اثارة التساؤلات أكثر مما تنسجم معه برودة الاجابات ، وإذا كانت القصة التقليدية تطرح منظومة أفكارها بالتقرير السردي وأحادية الدلالة المباشرة فإن القصة المعاصرة بلغة كتابتها الاشكالية تضحي الدلالة المباشرة فإن القصة المعاصرة بلغة كتابتها الاشكالية تضحي عض تساؤلات مفتوحة توثق مرجعيتها من خلال السري والغامض والتلقي الحر والاتصال به والتفاعل معه والمشاركة في خلقه ، أليست هذه في ذاتها جميعاً ملامح لشعرية القصيدة بخاصة ، دعك الآن من أدبية النص بعامة ؟ .

رابعاً - البنية: قلنا من قبل إن بنية القصة القصيرة التقليدية والحديثة خلصت في تلامح تميزها واستقلالها النوعي إلى تأكيد صفتين لهما هما الاقتصاد والــــرّكيز والاقتصاد والـــرّكيز ملمحان لشعرية النص الأدبي مثلما هما صفتان لآلية السرد القصصي القصير ، وما فعلته القصة القصيرة المعاصرة أنها أضافت - كما أضافت القصيدة المعاصرة - إلى هاتين الصفتين صفة التكثيف ، أضافت القصيدة المعاصرة - إلى هاتين الصفتين صفة التكثيف ، النقش والبوح ، فعل الكتابة الملغز وفعل القراءة الكاشف ، وفي هذه الجدلية بين النقش والبوح ، بين فعل الكتابة وفعل القراءة تكمن الامكانات الشعرية النابعة من كثافة النص وتعدد طبقات دلالته .

خامساً - أداة التعبير: في مثل هذه البنية وذاك الفضاء لايجد كاتب القصة القصيرة - كما الشاعر - للتعبير عما يهدف أو يريد سوى الصورة، أداة الفن الوحيدة للخلق والابداع ،الصورة بمعناها الجازي والمادي والنفسي والتضايفي ، أقصد بمعناها المشع ودلالاتها الايجائية التي تفجر الظلال والأفياء ، وتنشر في الروع مساحات من المعاني لا حدود لها ، لنقرأ في النص المختار الصورة الآتية (زلزلتين رعدة مباغتة ، تميد الأرض وتتصدع ثم تنشق ، قامة من الضوء ، الماضة الحلم ، رددت مترنماً وأنا أغتسل بالفتنة الفائضة ...)أن كل مفردة من هذه الصور ، وكل صورة عالم يفجر، القارئ ، ويتفجر به القارئ ويجيا .

سادساً - لعبة الضمائر: كانت القصة السردية - على الأغلب - تتوسل بأحد ضميرين، ضمير التجربة «أنا» وضمير الحكي «هو»، وسواء عنى الأول المؤلف والثاني البطل أو لم يعنيا

فانهما كانا يثبتان في الأذهان هذه القسمة التعارضية (أنا - هو). اليوم في القصة القصيرة المعاصرة تتوسل غالبية النصوص بالضمير الأول «أنا» ولكن بدلالات مغايرة ، إن «أنا» السارد هنا تشير إلى الأنت والهو والنحن للتعبير عن الرؤية والرؤيا معاً ، وقد تتبادل الضمائر في مواقعها وتتعدد أصواتها إلا أنها في النهاية لا تسلم إلا إلى الإنسان الكلي ، ولا تنحل إلا إلى ضمير العصر ، وأعتقد أن هذا الضمير الأول وبهذه الدلالات هو أيضاً ضمير القصيدة المعاصرة الغنائية والدرامية والمتكاملة .

سابعاً - سحر الايقاع: ارتبط الايقاع بالشعر والغناء منذ القديم، وحاول النثر الفني أولاً والنثر الحديث ثانياً أن يكون لهما ايقاعهما الخاص النابع من طبيعة أداتهما الفنية، شم حاولت السرديات المعاصرة أن تتجاوز هذه الطبيعة الخصوصية لتتأثر بايقاع الشعر ونغماته، أو «الشعرية» على العموم بصفتها الروح التي تسري في ثنايا البنية والخطاب. ومن يقرأ في أي نص قصصي قصير أو طويل، ومنه الجزء الذي اخترناه سيجد هذه السمة الايقاعية التي تتشكل عن طريق الحروف وأصواتها، والمفرادات وتماثلاتها، والمتراكيب وتوازناتها، والجمل في طولها وقصرها، وتقديمها وتأخيرها، وترجيعها وتكرارها، ومختلف صور الانزياح الدلالي .. حتى يتمكن الايقاع من أن يشق طريقه إلى ساحة التلقي فيفعل في النفس, ما تفعله المتعة أو النشوة.

ثامناً - من الفعل إلى الصفة : كان الفعل على اختلاف أزمنته هو اللذي يقوم بعملية السرد في القصة التقليدية ، ورسم الحدث والشخصية والسير بهما نحو الأمام . في القصة المعاصرة

أخذت الصفة ولاسيما المدركات الحسية وفي مقدمتها الألوان والمسموعات والملموسات والمشمومات تحل محل الأفعال أو تطغى عليها ، وكل دراسة احصائية لمفرادات النصوص الاسمية والفعلية ستنتهي إلى ترجيح كفة الأولى على الثانية ، ولئن دل هذا على شيء فانما يدل على تلبس الحالة الشعرية للكاتب الرائي أكثر من تلبس الحالة النثرية للقاص السارد . أليست الحالة صفة يعبر عنها بالسمة أكثر من كونها فعلاً يعبر عنه بالحدوث ؟.

تاسعاً - المفهوم: تؤدي جميع الملاحظات السابقة إلى هذا الاستنتاج الأخير، وهو أننا بإزاء مفهوم جديد للنص تصبح فيه شاعرية القصة متوازنة مع سرديتها إن لم تفقها، ولعل هذا أو بعض هذا ما دفع جملة من النقاد إلى وضع مصطلح جديد لهذا النوع من الكتابة، أطلقوا عليه القصة - القصيدة، تمييزاً من القصيدة - القصيدة ، وجعلوا الفرق بينهما في الدرجة لا في النوع فالقصة - القصيدة يظل فيها النزوع نحو الحكي أطغى، في حين فالقصة - القصيدة يظل فيها النزوع نحو الحكي أطغى، في حين فالقطل النزوع نحو الشعرية في القصيدة - القصة أبين وأظهر.

ونستطيع من جانبنا أن نطور هذا الفارق بين النوعين في اتجاهين .. أحدهما ينحو نحو التمايز ، وثانيهما ينحو نحو التداخل، فالتمايز يظهر في أن اللغة في القصيدة - القصة تعد هدفاً في ذاتها، أما اللغة المستعملة في القصية - القصيدة فهي موظفة من أجل هدف آخر ، ويتبع ذلك أن الأولى تظل رغم كل ما يقال عن جماعيتها أداة فردية للتعبير ، في حين تظل الثانية رغم كل ما يقال عن فرديتها أداة توصيل وتوحد مع الآخر .

أما التداخل بين النوعين فعلينا أن ننظر إليه على مستويين - كما فعلنا في البداية - المستوى العام ، مستوى الأجناس ، والمستوى الخاص ، مستوى هذا النوع من الكتابة الذي نحن في صدده ، علي المستوى الأول نرى أن الفنون الجميلة كانت وما تزال أنواعا مشتركة ، تتفتح على بعضها بالنوافذ والكوى والأبواب، ولا ينغلق كل فن على ذاته بجدران تحصره وتحدده ، والأبواب، ولا ينغلق كل فن على ذاته بجدران تحصره وتحدده ، الوسائل ، كما تؤثر في بعضها وتتأثر ، ولا ضير عليها في ذلك ولا جناح ، وعلى المستوى الثاني الخاص نجد أنفسنا شئنا أم أبينا في الوقت الراهن ازاء كتابة غير نوعية ولا جنسية ، أي لا تنتمي إلى نوع أو جنس لسبب بسيط ، أنها تشتمل في حسدها أو بنيتها فوع أو جنس لسبب بسيط ، أنها تشتمل في حسدها أو بنيتها على كل منحزات الأنواع ، ففيها السرد والشعر والرسم والنحت والموسيقي والسينما ، وقد رأينا في محور لغة القصة ما قربها من لغة القصيدة حتى أطلقنا على هذا النوع اسم القصة - القصيدة .

إن قانون تناسل الأجناس الأدبية والفنية مثله مثل الحياة ذاتها قانون متطور ومتناسخ ، يرتبط في تطوره وتناسحه ويستجيب في الوقت ذاته إلى شروط حركة الواقع والحضارة والمعرفة والثقافة ، ويبدو أنه كان في قديمه بسيطاً ثم تعقد مع تعقد الحياة نفسها وتشابكها ، ولئن كان في بدايته يخضع إلى فرع واحد منه هو قانون التوالد الذاتي فإنه بمرور الأيام تفرع إلى شعب عديدة منها .. قانون التناسل عن طريق التهجين أو التغير وقانون التناسل عن طريق التلاقح أو التحول ، وقانون الطفرة أو الولادة الجديدة ...، وما

يحكم هذا الفرع من القانون أو ذاك معطيات شتى لا حصر لها .

ومهما يكن من أمر فقد حاولنا في الصفحات الماضية أن نفترب من هذا القانون من خلال تقنيات القصة القصيرة المعاصرة ، وقلنا ان محاولتنا مجرد مشروع أو اطار عام لتحديدات أولية ، نرجو في قابل الأيام أن نطورها في دراسة أعمق ، نرخي عنها قبضة الايجاز ، حتى تستبين التفاصيل بشكل أكثر علمية ومنهجية .

# { مور الايبراني في تطوير الشكل الفني للقصة في بلاد الشام }

الحديث عن كاتب بعينه مرتين ، ومن زاوية واحدة أو رؤية ، ربما أوقع في التكرار . لقد تناولت قصص محمود سيف الدين الايراني أول ما تناولت منذ ثلاثين عاماً في أطروحتي لدرجة الماجستير التي صدرت في بداية الثمانينات تحت عنوان «التطور الفي لشكل القصة القصيرة في بلاد الشام» ، وها أنذا أعود إليها في وقفة عجلى وزمن محدد لأتحدث عن بنيتها الفنية وعن مساهمة الرجل أو دوره في تطوير الجنس القصير للقصة الشامية الحديثة .

إن إراءة فكرة التطور لدى أي كاتب لا تكمل إلا إذا أبان المرء ثلاثة خيوط تنسج لها ملامح سيرورتها وتعاقبها ، أولها التطور الحناص الذي أراده المبدع ليحبو من مستوى أدنى إلى مستوى أرقى، وثانيها التطور العنام الذي يواكب به القناص كل منا هو جديد، تأسيساً على منا أسميه الجاذبية النوعية للتقنية المسيطرة أو المهيمنة ، وثالثها تلبية نداء التحول أو الانعطاف لهذا الجنس أو ذاك من الأدب ، ولن يتم ذلك إلا إذا كان العصر الذي يوجد فيه المبدع عصر تحول وتبدل كبيرين ، هنا يلتحم مبدأ التغير الفني بمبدأ التغير الاجتماعي أو المعرفي أو الثقافي – سمم ذلك منا شئت – ، التنيحة حالة فريدة من التناغم والاتساق قل أن نجدها لدى الفنان .

وفي ظني أن الرحل استطاع بمهارة أن يبرز على الأقــل

مستويين من مستويات التطور ، مستوى التطور الخاص ومستوى التطور العام ، وملك فيهما كل أدواتهما التي أعدته أعداداً جيداً للانتقال من مرحلة غائمة أو غير مبشرة إلى مرحلة أخرى ناضحة ومتميزة ، ثم إلى مرحلة ثالثة ثبّت فيها قدمه راسخة في ميدان المقص ، وتاتي في مقدمة هذه الأدوات الموهبة والثقافة والدربة والمواكبة والانفتاح والاخلاص أو التفرغ لهذا الجنس القصير .

سنحاول في مداخلتنا السريعة هذه أن نرصد تطور فنه خلال ثلاثين عاماً ١٩٣٧ – ١٩٦٥، ومنتهين إلى ذيل للمراحل أحسبه موقفاً للايراني من القصة الجديدة في بداية السبعينات، ومبرزين في الوقت نفسه وبصورة مكثفة مبلغ ما طرأ على القصة القصيرة من تطور في الأردن مرة، وعلى الساحة الشامية أو العربية مرة أخرى حتى نضع الكاتب في إطار سيرورة التقاليد الأدبية للجنس القصير وأهم ما قدمه إلى هذا الجنس من إضافات.

أصدر الإيراني خلال الفترة أربع مجموعات قصصية، وسأعد كل مجموعة أو أكثر مرحلة وفق طبيعة تقنيتها ورؤيتها والتجاوز الذي جاءت به.

- مرحلة أول الشوط ، صدرت عام ١٩٣٧ .
  - مرحلة مع الناس ، صدرت عام ١٩٥٥ .
- مرحلة ما أقل الثمن ، صدرت عام ١٩٦٧ وأضيف إليها .
- مجموعة متى ينتهى الليل ، صدرت عام ١٩٣٥ و نوعت على أو تـــار المجموعـــة السابقة ولم تتجاوزها .

(- وهناك مرحلة «أصابع في الظلام» و «غبار وأقنعة» التي سيتحدث عنها الصديق الأستاذ الدكتور ابراهيم السعافين).

- مرحلمة الذيل ، وأعني بها مجموعة الآراء والأحكام النقدية الستي بـــدأ منسذ السبعينات يطلقها على كتابة الجيل الجديد ، وتنم عن رؤية لــه وموقف إزاء النص مرة وإزاء مفهوم التطور أخرى .

## أولاً – المرحلة الأولى :

في ثلاثينات القرن الحالي كانت القصة القصيرة العربية في بلاد الشام تحاول أن تفك ارتباطها مرة بفن الرواية ، وأخرى بفن المقالة، وثالثة بفن الريبورتاج والصورة الوثائقية التي امتزحت بها طوال عقود سابقة لتخلص إلى جنسها ، وتؤسس لنفسها هويتها الخاصة وبنيتها المتميزة . ويوم أصدر الإيراني مجموعته «أول الشوط» كانت في ذهنه هذه المحاولات كلها والارتباطات معاً ، الشوط» كانت في ذهنه هذه المحاولات كلها والارتباطات معاً ، خليطاً من أشكال ارتباطات القصة بالرواية المكثفة وبالمقالة الذاتية وبالصورة الفوتوغرافية ، كما حاءت تحوي من الأفكار التحريدية وعموميات التعبير والمثالية الرومانسية ما جعلها تتأبى الدحول إلى عموميات التعبير والمثالية الرومانسية ما جعلها تتأبى الدحول إلى يستشرف من خلالها ثلاث كوى مضيئة يمكن لو طورت أن تصنع يستشرف من خلالها ثلاث كوى مضيئة يمكن لو طورت أن تصنع شيئاً ما في المستقبل . أولاها الثقافة المُنبَعَة ، وأخراها التركيز على الشخصية ولاسيما شرائح الناس العاديين والبسطاء ، وثالثها زواية الرؤية ، والإلتقاط أو التناول .

### ثانياً – المرحلة الثانية :

بين بحموعته «مع الناس» التي تعكس هذه المرحلة والمجموعة الأولى قرابة ثماني عشرة سنة ، تمكن عبرها الكاتب من تطوير فنه وأدواته المعرفية ، فترجحت نصوصه بين النضج والسقوط وإن كانت تميل نحو النمو والتقدم أكثر . ويعرف الدارسون أنه بُعيد النكبة اتجه الأدب العربي عامة والشامي خاصة إلى الانخراط في تيار الواقعية ، وعلت لدينا في سورية ما سُمي أيامها بالواقعية النقدية أو الاشتراكية . ويبدو أن الإيراني استحاب لنداء المرحلة فحاء فنه القصصي في مرحلة الخمسينات يتميز مضموناً وشكلاً بالخصائص الآتية :

- الإيغال في الواقعية لاختيار شخصياته المفضلة من شرائح الكادحين وأبراز مبلغ ما تكابده في حياته من ألم ومن شقاء.
- تلامح الاهتمام بالشخصية القصصية للتخصص في هذا النمط على مدى الحياة .
- تضافر الرؤية والحدث والشخصية لتشكيل بنية قصصية متوازنة .
- النظر إلى جنس القصة بوصفه صنعة مرهفة ، وكل نص من نصوصه طاقة مفعمة من الأحاسيس .

وأعتقد أن هذه الخصائص هي التي رسمت للإيراني ملامحه المتميزة في ميدان القصة وجعلت من نصوصه تحتل دورها الريادي المبكر في الفترة التقليدية .

#### ثالثاً – المرحلة الثالثة :

في المرحلة الثالثة فترة النصف الأول من الستينات أصدر الكاتب مجموعتين متقاربتين في الزمان ، ومتقاربتين في الرؤية والأداء وطريقة التعبير ، ولم تضف أخراهما إلى أولاهما إلا بعض التنويع . ويدرك الباحث أن هذه المرحلة كانت مرحلة نهوض القصة القصيرة العربية ، وتفجر عطائها في جيلين على الأقل مُيزا بعد ذلك بجيل الستينات وجيل السبعينات ، وأزعم أن المرحلة صنعت من الإيراني سيد القصة القصيرة السردية في الجزء الجنوبي من بلاد الشام دون منازع ، كما جعلت قصته قمة التطور الذي وصل إليه هذا الفن قبل جيل الأفق والتطلعات الجديدة ، وأهم ما يلفت النظر في قصته مبلغ التجاوز الذي أضافه الكاتب إلى سيرورته الفنية السابقة ، ويمكن حصره في النقاط التالية :

- ١ الاحتفاء بجوانية الشخصية وخوافيها الداخلية بعد العناية من قبل بمظهرها
  الحارجي وسماتها المادية ، وقد أوغل الكاتب في عمق شخصياته وبحرانها حتى
  تتبع أحلامها واسترجاعاتها ونجواها وأمانيها .
- ٣ اجتهد الكاتب في أن يوفر لنصه ثلاث وحدات صنعت منه المئن الأرقى
   للقصة التقليدية : الوحدة العضوية (وحدة عناصر البنية) ، ووحدة الانطباع (الأثر الكلي الموحد) ، ووحدة التماهي و تتمثل عنـــد الإيراني بوحــدة الحارج والداخل ، وحدة القضية الأرض والإنسان .
- \$ -- لعل آخر ملامح النطور والنضج عنده في هذه الفترة إنما يكمن في تنويع التقنية

لم يعد الرجل يسلسل السرد و فق مبدأ التعاقب ، بل أخذ يزاهنه و «بتنقل» في أمكنته هادفاً إلى إحلال الزمكان النفسي محلهما (المكان والزمان) معاً ، مثلما لجأ إلى جملة من البدائل لالتقاط لحظات القصّ . وغالباً ما كانت لحظة البداية تنطلق من نقطة التوتر أو الأزمة ، بغض النظر عن موضعها في شريط الزمان .

#### ذيل المراحل :

عودنا المبدعون طوال عهودهم وأجياهم أمرين اثنين ، يبدوان أول وهلة أنهما متناقضان ، فهم في بداية حياتهم الفنية يناضلون في سبيل تجاوز من سبقهم ، وهم في نهاية هذه الحياة يناضلون حتى لا يتحاوزهم من يجيء بعدهم ، هم في كلا الحالين رافضون : من قبلهم مَرَّة ومن بعدهم أخرى ، والحجة واحدة ، لا يتذوقون نصوصهم ولا يسيغونها على السواء . هكذا وقف العقاد ضد شوقي وضد عبد الصبور ووقف أبو ريشة ضد البزم وأدونيس ، ووقف الصوفي ضد أبي ريشة وعمران . لماذا ؟ لماذا يتمرد المبدع على من أتى قبله مثل تمرده على من أتى بعده ؟ وإذا كان الأمر الأول مقبولاً فإن الثاني رغم حسن تعليله غير مقبول لسبب بسيط أن التطور ينطبق على السابق انطباقه على اللاحق ، وهو في الحالين سنة الفن وقانون الحياة السرمد .

وما فعله الإيراني الأمر ذاته ، لقد تجاوز بفضل ابداعه القصصي انتاج من سبقه من مثل خليل بيدس ، ومن زامنه من مثل عرار ، وأضاف إضافات كثيرة ، ولم يوزع جهده على سائر

الفنون كما فعل رصفاؤه ، بل أخلص لفنه القصير ، غير أنه بدءاً من نهاية الستينات وأوائل السبعينات أخذ ينحو باللائمة على كتاب الجيل الجديد مدعياً أنه لا يفهم فنهم ولا قصصهم ، قد نقول إنه أشاد بجمال أبو حمدان وعده (مخطئاً أو مصيباً) رأس حيله، إلا أنه أضاف إلى الإشادة عدم الاستساغة وعدم الاستحابة وعدم التفاعل ، وطفق يذكر بأن تاريخنا ليس هكذا ، وأن تقنيات قصتنا ليست هكذا ، وأن «فانتازيا» حادثة بدأت تطل برأسها علينا ، ليست هكذا ، وأن عالم حديد من الفن يتشكل وأثبتت الأيام عكس كل الاتهمات الي وجهت إلى هذا الجيل ، أثبتت قدرته على اتساع الرؤية ، وعمق النظرة ، وبراعة التقنية ، ومواكبة سنة التطور في الفن كما في الحياة .

أَهُو صراع الأجيال حـلُّ محـل صراع الطبقـات ، أم صراع الحداثة والمعاصرة حـل محـل صراع القديـم والجديـد ، أم الصراع المعرفي حلُّ محل الصراع الايديولوجي ، أم هو أخيراً صراع الأذواق المتغايرة أبداً والتي لا مشاحة فيها ولا في تباينها ؟! .

مهما تكن الإحابة فإني أعتقد أن الكاتب العظيم من استطاع أن يستوعب التحول لا من يستوعبه التحول .

### أجيال الرواية العربية

#### آراء مشهدية

قليلة هي الأبحاث التي تحدثت عن أجيال الرواية العربية وغير العربية ، أو هي نادرة ، لذلك فإن مقاربتنا من الموضوع ستعتمد على قراءة النصوص السردية أول ما تعتمد ، ثم نستخلص منها النواظم المشتركة لاراءة ظاهرة التسجيل ، وقد أتيح لي طوال عشر سنوات أو يزيد أن أدرِّس هذا الجنس السردي في الجامعة ، من بداية تلامحه في الأدب النثري الحديث ، منتصف القرن التاسع عشر حتى الوقت الراهن مما يسمح أن أتناوله بصورة علمية أطمئن إليها وأستريح .

إن مشكلة التحييل حزء لا يتحزأ من مشكلة التصنيف ، شأنها في هذا شأن تقسيم الرواية إلى مراحل زمنية أو فنية أو موضوعاتية ، فكلا العملين – التحييل والتقسيم – أمر أكسادي له من المخاطر والمساوئ قدر ماله من الحسنات وجماليات الأداء ، ويأتي في مقدمة المخاطر والمساوئ ذلك الشعور الذي يخلفه التصنيف في الروع من وجود بدايات حاسمة ، ونهايات حاسمة ، ووجود أدراج عليها بطاقات ، كل روائي مستحون في درج ، ومسيج بتصنيفه ، ومدموغ بسمته ولا فكاك ، وثالثة وجود تدرج ومسيج بتصنيفه ، ومدموغ بسمته ولا فكاك ، وثالثة وجود تدرج تعاقي غير متزامن تخضع له الأجناس الأدبية ومبدعوها من دون أن

يمكنهم هذا التعاقب من الانتقال أو العبور من فرة إلى أخرى ، وأن ما أتى لاحقاً هو بالضرورة أفضل من سابقه بحكم مفهوم التقدم .

وعندي أن كل هذه المخاطر /الأحاسيس أوهام يمكن فهمها واستيعابها وتجاوزها اذا أدركنا ملياً مفهومين من مفهومات الدراسة سعينا من قبل في مختلف دراساتنا ونسعى الآن لتأكيدهما وفرزهما وابرازهما . أولهما مفهوم التطور ، وثانيهما مفهوم الجاذبية النوعية لنص الفترة السائد .

بالنسبة إلى مفهوم التطور أرى أن كل دراسة لا تهتم أو لا تعنى به على مستويه الرأسي والأفقى دراسة قاصرة لأنه سنة الحياة والكون والظواهر ، وهو في العلم يختلف عنه في الأدب ، فإذا كان الجيل المعاصر أو الحديث أو الأحدث في بحال التقنيات ووسائل الاتصال والمعلوماتية أكثر براعة ورهافة وتقدماً وعلمية فليس كذلك في مجال الآداب والمعارف الإنسانية ، فكل حيل أدبي أثر في عصره ولبى نداء هذا العصر ، ويجب أن يقوم أو يُفهم من خلال وظيفته أو مهمته التي أداها في عصره ، وليس في عصر آخر يقاس إليه .

أما مفهوم الجاذبية النوعية لفن الفترة السائد - وهو مفهوم الزعم أني أول من أدخله إلى ميدان الدراسات الأدبية عام ١٩٦٤ في أطروحتي لدرجة الماجستير «التطور الفيني لشكل القصة القصيرة»، ثم أكدته وأبرزته ونوهت به في كتابي «الشعر بين الفنون الجميلة» عام ١٩٦٧، وفي أطروحتي لدرجة الدكتوراه

«تطور زمنها الفي وتجربتها ورؤيتها وتقنياتها بحكم جهازها المعرفي والأدبي السائد، ومن ثم فلها نظمها ومعاييرها وتخوم افقها، لها ذروتها وامتدادها، وعندما تليها فترة أخرى مغايرة فإنها ستوجد وفق قانون التطور النوعي ولا أقول الكمي - جهازها المسيطر الذي يتحكم مرة أخرى ويهيمن على سيرورة الأجناس الأدبية، ويفرض عليهاقيمه في الذروة كما الامتداد، ومن الصعب أن ننسب جيل ما إلى فترتين، فهو لا يتألق ولا يستجيب إلا إلى فترته الفنية حتى لو تطور، كأنما ينجذب إليها، ويبدع فيها، ونجيب عفوظ مثال صارخ، لقد أبدع الرواية الواقعية، وحسب عليها وعده النقاد الماركسيون لا شيء خارجها، ويوم حاول أن يحدّث أدواته السردية بدءًا من «أمام العرش» هبط على السفح الآخر من الفن.

ماذا نرتب على هذين المفهومين في مجال دراستنا «أحيال الرواية العربية» ؟ نريد أن نرتب عليهما أمرين : أولهما أن الجيل الذي نقصده هو الجيل الفني وليس الزمني ولا العقائدي ولا الموضوعاتي برغم أن الدراسين حين يستعملون كلمة حيل فإنما يشيرون غالباً إلى الزمن . وثانيهما أن اراءة الأجيال عبر قانون التطور تعني نوعاً من التتابع الضمني المتصل الذي يؤثر فيه السابق على اللاحق ، وليس هذا ضربة لازب ، فقد يكون التطور نكوصاً، وقد يكون تأثير اللاحق في السابق أكثر من تأثير هذا فيه ، وأخيراً ربما كان التواصل مقطوعاً بين الأجيال ، ولا أدل على ذلك من الشعار الذي رفعه أنصار الحداثة «نحن حيل بلا آباء» ، ومن الواقع العياني الذي سندرسه أن الجيل الرائد في ميدان الرواية لم يؤثر قبط العياني الذي سندرسه أن الجيل الرائد في ميدان الرواية لم يؤثر قبط

في الجيل المؤسس ، بل انبتّ هذا عنه ، وبدأ حقاً من الصفر الفني .

بين منتصف القرن التاسع عشر وحتى تسعينات هذا القرن يمكن للدارس أن يميز بين ستة أجيال فنية من أجيال الرواية العربية تختلف اختلافاً بيناً في ثلاثة مظاهر أو تجليات: الامتداد الزماني فحيل ما قبل الحرب العظمى الأولى امتد طويلاً ، والجيل الرابع الذي وسمناه بالعقائدي أو المتلامح امتد قصيراً من حيث التأثير والعطاء فحيل السبعينات والثمانينات عندي هو الذي أخصب الرواية العربية ، ونوع فيها ، وأعطاها أفقها وألقها أكثرمن أي حيل باستثناء نجيب محفوظ كفرد . والتنظير والتطبيق ، لقد اكتفت بعض الأجيال بالابداع في حين شُغلت أخرى – إلى جانب هذا – بالحديث عن الجنس الروائي ، وحاولت أن تُنظّر له ، وتبحث فيه وفق ثنويات: النص والخطاب ، الأصالة والمعاصرة ، المحلية والعالمية ، ولابد أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار .

وستؤثر التحليات الثلاثة على اختلافها في حديثنا عن الأحيال لتجعله مرة سريعاً لاهثاً ، ومرة بطيئاً متمهلاً ، حسب كل حيل ومنزلته ومبلغ ما قدمه إلى الجنس الروائي من خدمات .

## الجيل الوائد :

امتدت مرحلة هذا الجيل زمانياً قرابة ثلاثة أرباع القرن ، من ثلاثينات القرن الماضي حتى أوائل الحرب العالمية الأولى في هذا القرن ، وجعلنا ما كتب طوال الفترة من روايات يمثل فنياً حيلاً

واحداً لأن الاختلافات بين الكتاب لم يكن كبيراً ، ولأن ما طرأ عليه من تطور بين رواية الطهطاوي ورواية زيدان كان بفعل الزمن أكثر منه بفعل الفن وجماليات الأداء .

في هذه المرحلة كتبت روايات الترجمة والتسلية والترفيه والرواية التعليمية والتاريخية ، وكابد أصحابها أول ما كابدوا ضعوبة نقل مكونات حنس روائي من أدب إلى أدب ، وككل بداية لجنس دحيل ولكتاب يعانون ادحاله إلى ثقافة مغايرة تلامحت جملة من السمات الفنية دمغت نتاج هذا الجيل الرائد على النحو التالى .

- اختلطت الترجمة بالاقتباس والتعريب بالتأليف فقد يكون النص واحداً من هذه أو كل هذه دون ميز واضح بينها .
- لم يكن للجنس الروائي قسمات محددة ولا خصائص ، بـل كـان يلتقي مع غيره من أنواع السرديات ، والفارق الوحيـد بينهـا كان كمياً و لم يكن نوعياً .
- كانت شخصية الكاتب ماثلة في سطور الرواية ، بينها وخلفها أما عن طريق التدخل واطلالات الرأس ، أو عن طريق التعقيب وابداء الرأي ، أو عن طريق سوق الملح والحكم والأمثال ، وكانت في كل ذلك تلقي بثقلها على النص ، وتقطع سير الأحداث وتسلسلها ، وتعيق الحركة وعملية التشخيص معاً .
- افتقدت الرواية على اختلافها عنصر التشخيص ، أي رسم الشخصيات وهي تتحرك ضمن شبكة من العلاقات ، في الزمان كما في المكان ، وكان هذان طليقين لا يُنسحان أدراك واع لهما أو لدورهما .

- عكست اللغة مبلغ المعاناة التي كابدها الروائيـون في نقـل الجنِس فلم تكـن تملـك خصوصيتهـا ، بـل لم تكـن أكـثر مـن تعبـيرات عادية جاهزة للاستعمال في كل شكل أدبي .
- لبت الرواية رغبات الجمهور الذي كانت تكتب إليه ضمن محوري المتعة والفائدة ، وموضوعي الحب والمحتمع أو الحب والتاريخ .

### الجيل المؤسس

شغل هذا الجيل فترة ما بين الحربين بدءاً من رواية زينب وحتى نهاية الثلاثينات بداية التوجه نحو الواقعية ، و لم يتأثر قط بالجيل السابق بل انقطع عنه واستقى فنه مباشرة من الغرب ، ومثله جملة من الكتاب في مقدمتهم هيكل والحكيم وطه حسين والعقاد والمازني وشكيب الجابري ومحمود السيد ... الخ وكانوا جميعاً يعبرون عن تحول احتماعي طرأ في مصر خاصة بعد ثورة عام 1919 وظهور طبقة جديدة وقيم جديدة صاغت مثلها في رومانسية ظهرت على صعيد الفرد والمجموع ، كما ظهرت على صعيد الفن والأدب ، والعلاقة وشيحة يمكن تمليها في غير مجلى بين ما حدث في الرواية وما حدث في المجتمع ، ولعلنا نستطيع أن نكشف خصائص هذا الجيل الفنية كما يلي :

- لم يكن أي فرد من أفراد الجيل متخصصاً في جنس الرواية أو مشغولاً بها ، بل كتبها كما كتب سواها من أشكال التعبير السردية وغير السردية ، وهذا الأمر هام لأن التخصص شرط أول من شروط الابداع في الجنس المختار .

- غلبت السيرة على روايات الجيل ، وعندي أنها أقرب إلى الرجمة الذاتية منها إلى الرواية الفنية ، ولنا أن ندرسها هنا كما ندرسها هناك ، والمهم في الحالين أن كاتب السيرة الذاتية / الرواية يدور حول نفسه و يجعلها محور النص في شؤونها و شحونها . إن ثمة تماهيا فائقاً بين الأنا /الأدبية والأنا /الإنسانية ، ويستطيع الدارس الحصيف إذا رغب أن يكثف أبعاد الثانية بالوقوف عند أوصاف الأولى .

- ولعل هذا الاهتمام بالحياة الخاصة للكاتب وجعلها بؤرة الأحداث ومصدرها أن يعكس التوجه الرومانسي على مستوى المحتمع واتكائه على دور الفرد ، وضمن هذا الاتكاء لم يقدر للرواية أن تحوك خيوط العلاقة بينهما وتدرك عمق تواشحها ، ومن ثمّ ظلت تعوم في مطلق الفرد ودائرته ولم تدخل بعد في نسبية الجماعة أو في طبيعة تشابكهما المعقدة وتحولاتها .

- انعكست عقابيل هذا الاهتمام على كل عناصر الرواية ... الضمائر ، الفعل ، الزمان ، المكان ، اللغة ، الأسلوب ... فكانت رغم التمايز بين بعض مؤلفيها من مشل التمايز بين لغة العقاد في سارة ولغة طه حسين في الأيام - إلا أنها جميعاً أخلصت لمنطلقاتها الرومانسية الأساس

في ثنوياتها الثلاث المتقابلة : الفرد في مقابل المجموع ، والاحساس في مقابل الرؤية الكليمة ، والحدث في مقابل مختلف العناصر المكونة للنص .

وامتد هذا الجيل الرومانسي حارج فترته الزمنية ، وبرز بعد ذلك لدى ثلاث كتاب كان لهم دورهم وكل من زوايت في تطور السردية الرومانسية ، وهم عبد الحليم عبد الله في الرومانسية الريفية المثالية ، ويوسف السباعي وإحسان عبد القدوس في الرومانسية المدينية المادية ، والكاتبان الأخيران يمكن أن يدرسا من زوايا «شباك التذاكر» والانتشار التحاري ، والقبول الجماهيري ودلالته ، ورغبات الجيل المراهق وميله إلى التوابل الحارة ، أكثر من أن يدرسا من خلال البنية الفنية – موضوع الدراسة .

# الجيل المكون

يشمل هذا الجيل الروائيين الذين بسزغ نتاجهم في عقد الأربعينات ومعظم سنوات الخمسينات ، ويرتبط بتطورين هامين أصابا الواقع العربي ، أولهما تبلور الطبقة البورجوازية بشرائحها المختلفة : الرأسمالية والتحارية والمتوسطة والصغيرة ، وما جملت من توجهات وتطلعات وصدرت عنه من قيم ومبادئ حاولت أن تفرضها على المحتمع ، أو تسوسه بها وثانيهما توجه المحتمع بكل ثقة نحو الواقع بعد أن سيطرت الرؤى الرومانسية الضبابية والغائمة عليه لفترة لم يفد منها شيئاً ، وقد ارتبطت الرواية العربية بهذين التطورين ، وتحولت تحت تأثيرهما إلى أن تكون ملحمة الطبقة البورجوازية على مستوى أول ، والشكل الأدبي الأمشل المعبر عن البورجوازية على مستوى أول ، والشكل الأدبي الأمشل المعبر عن

117

الواقعية في ضروبها الأربعة: التاريخية والتسجيلية والنقدية والنفسية على مستوى آخر. وبمثل هذا الجيل علم فرد صنع للرواية العربية أفقها المنظور على مدى عقود عدة هو الروائي نجيب محفوظ، حتى اصطلح النقاد والدراسون على تسميته بجيل نجيب محفوظ، فما ملامح هذا الجيل الفنية، وما خصائصه التي ثبّت بها قدماً راسخة في ميدان القص لا تزول ولا تمحى ؟ أنها الملامح الآتية:

- أولى الملامح أنه جيل متخصص في جنس السرديات ، لم يكتب مسواها من فنون القول ، وفر لها جهده ، ووقف عليها حياته ، وهذا في حد ذاته ملمح همام لأن تكوين أي جنس أدبي والابداع فيه ، وإنشاء تقاليد راسخة له مرهون بهذا التخصص والاخلاص في التخصص .
- الملمح الثاني أنه جيل قرأ الجيل السابق عليه ، الجيل المؤسس وتأثر به ولكنه
  تجاوزه وانعطف بالجنس الرواني نحو مسار آخر وفضاء آخر ، ولا ندعي أنه لم
  يتأثر بالتقنيات الغربية بل هضمها وأغرق فيها نفسه ، بيد أنه أخلص لواقعه ولما
  يفرزه هذا الواقع من رؤى أولاً ، ومن طرائق للمعالجة ثانياً .
- ويبدو أنه إذ تخصص وتأثر ووقف حياته على الجنس السبردي تمكن منه ، دربة وخبرة وتقنية حتى ملكه من جميع أطرافه ومكوناته في الزمسان والمكان ، الشخصية والرؤية واللغة والمعالجة حتى أننا نستطيع أن نزعم أنسه أنشأ له عالماً مستقلاً يعرف به وحده فيقال هذا عالم نجيب محفوظ ، أو هذا فن جيله .
- نوّع الجيل في رؤاه وتقنياته وأثرى الفن والواقع إذ ارتبط بهما ، وصدر عنهما ،
   عالم نجيب محفوظ أفق قصيّ يضج بالغنى والتنوع ، ووفرة الاحتمالات المتضادة والثنوية ، تقرأ فيه كل الاتجاهات والمناحي ، وترى على شاشته الحياة من شتى زواياها ، من هنا أعجب به الجميع وسلّم له الجميع .
- طور الجيل رؤاه وأساليبه وطرانق معالجته تطويراً كبيراً تحست تأثير حركمة الواقع وحركة الفن معاً ، لم يحصر نفسه في مذهب ، ولم يضيق على نفسمه الحناق في اتجاه ، وقدم من خلال نماذجه إلى النثر السردي العربي تاريخ النطور الرواني في

عقود عدة وعشرات النصوص .

- صنع هذا الجيل للرواية العربية تقاليد أدبية يمكن بكل اطمئنان أن يتحدث عنها الدارسون كسنن ومعالم وتراث ، قبله كان الجنس الروائي لمحة في أفق ، فجاء جيل نجيب محفوظ يصنع الأفق كاملاً به يبدأ الحديث عن نظرية في النقد الروائي، ومن غيره أو باسقاطه لايمكن أن يبدأ هذا الحديث .

الجيل المتلامح :

يمتد زمن هذا الجيل من منتصف الخمسينات حتى نهاية الستينات ، أو بوقفة أدق حتى حسرب حزيسران عام ١٩٦٧ ، ويشمل ثلاثة أنماط من الكتابة الايديولوجية الروائية : الايديولوجية اليسارية والايديولوجية الوجودية والايديولوجية النسائية ، ويمثل مختلف هذه الايديولوجيات حنا مينة ، والطاهر وطار وعبد الرحمين الشرقاوي ويوسف ادريس وذو النون أيوب وغائب طعمة فرمان وفؤاد التكرلي ومطاع الصفدي وجورج سالم وفاضل السباعي وعبد السلام العجيلي وغسان كنفاني وسهيل إدريس وليلي بعلبكي وكوليت الخوري وليلي عسيران وغادة السمان .... الخ ، وقد وصفنا رواياتهم بالأدلجة لأنها صدرت عن منظومة فكرية اعتقادية، سواء أكانت يسارية ماركسية على الأغلب ، أو قومية على العتلاف فصائلها وظفت المعطيات الوجودية في سبيل الدفاع عن

مبادئها ، أو نسوية استغلت كل فلسفات الحرية والتقدم من أجل قضية المرأة . والملامح الفنية التي تجمع أنماط الكتابة الروائية والايديولوجية الثلاثة لجيل منتصف الخمسينات والستينات هي التالية :

- اتكأ هذا الجيل أكثر ما اتكأ على البعد الاجتماعي للأدب، وسخّر في سبيل ذلك كل العناصر الفنية الأخرى للرواية ومكوناتها.
- ربط بین النص وبین مهمة النضال على شتى الصعد ، و آمن بالتغییر و دعا إلى الثورة و حض علیها .
- احتفل بالمضمون على حساب الشكل ، وظلت هذه الثنوية شكل امضمون تحكمه في أغلب غاذجه وطول الفزة .
- تحت تأثير هذه الثنوية المتعارضة كانت الشخصيات تبدو سوداء أو بيضاء ترمسم غاذج عليا ، وتُقدَم بريئة أو متهمة ولم تقدم خليطاً من عناصر الخير والشر نامية باطراد كما هي عليه الشخصيات الإنسانية .
- أصبح الصراع الطبقي هدفاً رئيساً من أهداف المتن الروائي يبرزه الكاتب ويفتعله وكأنه العنصر الأهم والوحيد من عناصر الرؤية وعناصر التكوين .

برزت في متون الروايات دعاوى الانتماء والالتزام والانضواء إلى الأمة والمجموع والانتصاف إلى الكيان الفردي في رؤيـة القضايـا ومعالجتهـا ، و لم يكن يتعـارض لـدى بعضهـم الانتمـاء إلى الأمـة والاخلاص إلى الفرد .

- وعلى الرغم من التعددية الظاهرة على مستوى السطح ، مستوى الايديولوجيات فإن الواحدية هي السائدة والفاعلة في عالمي المجتمع والرواية ، عالم المجتمع متمشلاً في السلطة والحكم ، وعالم الرواية متمشلاً في الراوي السارد المهيمين أو البطل الفرد المسيطر والعليم بكل شيء .
- أصبح الجنس الرواني بيد أصحابه أداة أصلح للتعبير عن التغيير ، وبخلاف الشعر الذي ركدت أيامه تقدمت السرديات القصصية لتحل محله ، وتأخذ دوره ، وتعبير عن تطلعات الفرد والأمة نحو غد أفضل تزول فيه الحروب ، وتنتهي الصراعات ، وتتسنم الطليعة سدة القيادة .
- عكست روايات هذا الجيسل حركة واقعها ، وكنان واقعاً مؤلماً ومأسوياً كابد شهوده على الصعيدين الداخلي والخارجي أزمة الشعارات والحروب والتمزقات ، وكانوا يظنون أنه مجرد مخاض سيسفر عن أهل ، ولكنه انتهى مع الأيام إلى الانكسار والسقوط والحراب .

#### الجيل المتألق :

ترسم الحدود الزمنية لهذا الجيل حربان أولاهما حرب حزيران وأخراهما حرب الخليج ، وبين هاتين الحربين انفجر الوطن العربي ولاسيما في مشرقه انفجاره الثاني والكبير ، تزعزعت أوضاعه ، واهتز كل يقين فيه ، وإذا كانت الحرب الثانية التي سنجعل من نهايتها أو من بداية ثورة الانتفاضة عام ١٩٨٨ فاتحة لجيل آخر جديد هو الجيل التالي ، فإن الحرب الأولى وما تلاها من صراعات ومن حروب أوحدت حيلاً مبلبلاً عكس عمق المأساة وقتامة الصورة .

كانت نكسة حزيران افتراق بين الثقافة / الأدب وبين السلطة من جهة وبين الأدب بما فيه الرواية والتفاؤل الشوري من جهة أخرى فبعد أن كان البطل مبشراً أضحى نذيراً ، وبعد أن كان قائداً يسعى نحو النصر صار مأزوماً ، انقلب دوره ، وتغييرت وظيفته ، وعد الجميع النكسة ، نكسة للعقل العربي المستمر دون تقدم منذ مئات السنين ، وعلى العرب أن يقوموا من قبر الماضي أو يقوم المستقبل على أنقاضهم ، وبرز في هذه الأثناء النص الاشكالي والكتابة الاشكالية والبطل الاشكالي ، ولم لا أقول البطل المهزوم الذي يجد انتصاره في هزيمته .

وتتالت الأحداث لتعزيز هذا الاتجاه ، فمن اشتعال الحرب الأهلية في لبنان عام ١٩٧٥ إلى محادثات الكامب عام ١٩٧٨ إلى المحتياح الجنوب وحصار بيروت عام ١٩٨٢ ، وكلها بؤر ساخنة وعلامات صاحبتها أفعال وردود أفعال تركت آثارها واضحة على شتى الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفكرية ربما كان أهم عقابيلها فقدان الثقة بكل شيء ، بالأنظمة التي قامت، والمؤسسات التي حكمت ، والبنى التي اهترأت ، والهياكل التي تآكلت ، وفلسفة الأفكار التي صنعت مصير الأمة الجزين ، وكان على الأدب بعامة والجنس القصصي بخاصة أن يعكسا هذه التحولات .

وجاء حيل من كتاب الرواية بدأ بكتابة نصوصه من قبل ولكن الفترة أنضحتها ، ودفعت بها إلى مستوى التألق ، وهو العنوان الذي آثرناه صفة للحيل وقائمة مبدعيه طويلة طويلة ، سنذكر بعضها : يوسف القعيد ، وجمال الغيطاني وصنع الله

ابراهيم وصبري موسى ، واسماعيل فهد اسماعيل وعبد الرحمن الربيعي وفاضل العزاوي ، وهاني الراهب ، وعبد الرحمن منيف وحيدر حيدر وفارس زرزور والطيب الصالح وتيسير سبول وابراهيم الكوني ومؤنس الرزاز والطاهر بن جلون وعبد الحكيم قاسم وجبرا ابراهيم حبرا ويحيى يخلف وسحر خليفة وحليم بركات وتوفيق فياض .... الخ ، لدى هذا الجيل انبثقت ملامح روائية حديدة تجاوزت حدود ما قبلها وانطلقت لتؤكد ملامحها الفنية المتمايزة رؤية وتقنية ومعالجة والتي يمكن أن نكثفها فيما يلى :

- ظهرت الرواية الكلية تماماً كالقصيدة الكليسة تتشطى في كمل اتجاه ، وتعالج أو تصور كل القضايا ، وتتعرض للسياسة وتمعن فيها تعرضها للمسسائل النضالية والأمور الجنسية والأطروحات المصيرية .
- تلامح نوع جديد من الرواية هو الراوية العلمية أو رواية الخيال العلمي ، صحيح أن الجنس القصصي لم يكن عن العلم بمناى غير أن بروز هذا النمط في الفرة دليل أمرين : التوجه العالمي نحو العلم والفضاء الكوني والاحتفال بعالم المجرات المتناهي، والبعد عن مشكلات المجتمع أو الهرب من معالجتها والتصدي لها في ظل القمع والارهاب .
- أصبحت الرواية كشفاً وتعرية ونقداً جارحاً للواقع المؤلم والمأساوي والحزين ، واقع المتفتت والتجزئة وللمجتمع المادي والمتعفن ، مجتمع الاستغلال والاستهلاك ، ولم يقصر الروائيون في إبراز بشاعة الواقع والمجتمع وادانتهما . حيث الحكام هم المقاولون لبيع الأرض والشعب ، وحيث الاستغلال والامتهان الجسسدي والمعنوي لجماهير الأمـة الفقيرة هما المسيطران ، وحيث الفئات الهجيئة والطفيلية هي

الطاغية تغتال الشعب وتنخر في جسده وتبتزه .

- ظهر البطل الاشكالي والبطل الفهلوي نوعين جديدين من الأبطال ، الأول نتيجة الاحباطات والانكسارات التي كابدها في ظل الهزائم المتلاحقة حتى صار مأزوماً ، والثاني نتيجة طفيان مجتمع الاستهلاك حتى صار الوصول والانتهاز بأي ثمن مطلباً وغاية إلى جانب هذين البطلين ظهر بطل جماعي من لون جديد في مقابل الفردي والتقليدي هو البطل بالتتابع الذي يحمل راية النضال وينقلها من جيل إلى جيل .
- ضاهى الكم والكيف في هذه الفترة وزاد ، بلغ عدد روايسات الجيسل أضعاف ما بلغه لدى الأجيال السابقة .
- تعددت الأشكال الروائية وقوالبها ، وتعددت الأصوات ضمن الرواية الواحدة ، وتجاورت على السساحة الأدبية التجارب الجديدة مع أنحاط السرد التقليدية ، وانسياقاً وراء الحداثة تسارة والمعاصرة أخسرى نوعست الروايسات في تجاربهما الشكلانية.
- عولجت معظم الروايات وفق جدل المتقابلات الثنوية ، فجمعت ما بـين المنولـوج والمديالوج ، الشعور واللاشعور ، الباطن والظـاهر ، حتى اللغـة لم تخـل مـن هـذه الشوية ، فجمعت هي الأخرى ما بين عامية الحوار وفصاحـة السـرد ، وارتقـت في بعض الأحايين لتكون شعرية الأداء ، أو تكون ثميزة خاصة بالجنس الروائي .
- تأثرت تقنية الروايات بتقنيات الفنون السمعية والبصرية ، ولاسيما بفن السينما ،
   ويبدو ذلك واضحاً في أسلوبي القطع والوصل | المونتاج والالصاق | الكولاج .
- برزت على السطح في هذين العقدين مشكلة الأصالة والمعاصرة ، وتحت تأثيرهما
  راح الكتاب يفتشون في تراثهم عن قضايا السرد والحكي وأساليب القص ،
  فجاءت نصوصهم مفعمة بالتناص التاريخي وغير التاريخي ، زاعمين أنهم في ذلك
  يقدمون شكلاً روائياً ينسب لنا ويشتق من ماضينا .
- وقد رافق كل التطور التقني ، أو تأطر في مسائل التنظير الروائي ، مما يسمح لنا أن نقول أن التقدم على مستوى الابداع صاحبه إلى حد كبير تقدم علمي مستوى النقد والتنظير .

هذا الغنى والثراء والتنوع الذي وصل إليه الجنس الروائي لدى كتاب الجيل هو
 ما جعلنا نطلق عليه بحق جيل التألق .

#### الجيل الجديد :

لكل عصر أو زمان جيله الفي الجديد ، سنطلق هذا المصطلح هنا على حيل الكتاب الذين أنتجوا كتاباتهم في عقد التسعينات ، سواء بدأ العقد بحرب الخليج أو بانتفاضة الحجارة ، ونزعم أن ثمة حيلاً آخر حديثاً أخذ يتكون بعضه وقد ظهرت نصوصه على الساحة، وبعضه الثاني مازال يتلامح عبر الدوريات والمحلات ، وإذا سلم لنا باستخلاص سماته بعيداً عن ذكر الأسماء فأنا نقول على العموم أنه حيل مطور لشيء من التقنيات التي وجدناها لدى الجيل المتألق ودافع بها إلى الذروة ، ومحاول إيجاد تقنيات مستحدثة يعرف بها - رؤية وأداء - وتنسب إليه ،وهو يتصف في الحالين بصفة التجريب ، ولعل أهم السمات الفنية التي تميزه هي سمات التمادي التالمة :

- التمادي في الاعتماد على وسائل الفنون السمعية والبصرية واقامة علاقات مرئيسة لا تخطر على بال ، وإذا كان هسذا التمسادي يلغي إلى حسد كبير نظريسة الأجنساس الأدبية التقليدية التي تسيج الأنواع بجدران فإنسه لايقسدم بديسلاً عنها مسوى واقع التجربة .
- التمادي في التفتيت والتشطي ، تفتيت الحدث والشخصية وتشطي الزمسان والمكان ، وترجع عقابيل هذا التمادي بين الوصول إلى انطباع موحد نهائي وبمين عدم الوصول ، وأرى أن أي نص لابد أن ينزك في النهاية احساماً ما بالنظام أو بشيء منه ، ووحدة الانطباع جزء من النظام شئنا أو أبينا .

- التمادي في الابتعاد عن واقعية الواقع والانجراف وراء لامعقولية الحياة وأظن أنه مهما بالغنا في هدم معقولية الأشياء فعلينا أن نحل محلها نوعـاً من التوازن يوصـف بالمعقولية ، وإلا فقد كل من الكون والإنسان والأدب مسوغ وجـوده ، أن مهمـة الأدب بعد الهدم التجاوز إلى البناء وإعادة انتاج الحياة .
- التمادي في التخاطب الداخلي رؤية وإدراكاً ، ويبرز هذا التخاطب وهو حاصل جمع الرومانسية الجديدة مع الوجودية في عدة مظاهر : في الضمير والمناجاة والحديث النجوى والعلاقات مع الأشياء والمسخصيات ، وفي رأيي أن الانكفاء على جوانية المرء وعالمه الداخلي والنظر إلى الآخر والمحيط البشري من خلاله ميجعل الفن مجرد هذبان فردي محموم ينشغل به البطل عن الحارج ولا يعود يرى من طريق أمامه سوى الانسحاب .
- والسؤال الآن هل هذه التماديات على اختلافها جزء من إفراز الواقع الاجتماعي للبلدان العربية أو جزء من الوافد الغربي المستورد في النصوص والمذاهب التقدية؟ يدعي أصحابها أنها جزء من الحياة ، والحياة غير الواقع ، وندعي أن التفتيت فيها كما التمزق والقرف والاغتراب والغثيان شيء منه مستمد من الواقع ، وشيء آخر مستمد من واقع آخر وأرى أن المبدع الحق من يقود الأهمة نحو النور ، يستشرف لها آفاق مستقبلها الوضيء ، وليسس من يعكس أو يعبر عن ظلمات الواقع فحسب .

حاولت في الصفحات السابقة أن أكثف تطور أجيال الرواية العربية التي امتدت زمانياً قرناً كاملاً ويزيد في صفحات عدة ، وككل اراءة مشهدية لسيرورة جنس أدبي لابد من أن يقع الدارس هنا وهناك في هفوات بعضها في حسبانه وبعضها خارج هذا الحسبان ، ومهما يكن نصيب محاولتنا من الخطأ أو السداد فإني أود أن أضيف في النهاية إلى ما مضى بعض الملاحظات حتى تكتمل الاراءة التي قصدت إليها .

- عنيت بالفترة الفنية كما عنيت بامتداداتها خارج زمنها الذي رأيته لها ، وفي ظني أن الجاذبية دائماً هي للذروة وما الامتداد سوى تنويع عليها وتبع .
- لم نكن نقصد من وراء المفردات | الأوصاف التي وسمنا بها الأجيال أكثر من تمييز
   بينها وتوصيف لنصوصها دون أن نوحي بشيء من المعيارية التفاضلية .
- بذلنا الجهد ما أمكن حتى لانفرق البحث في مسارد الأعـــلام وقوائــم الروايــات ،
   لأن الغاية هي إظهار منحى الجيل في تقنياته من غير العناية بمفرادته .
- ربطنا حركة الرواية بحركة الواقع ، وعلى الرغم من أن مذهبنا النقدي ينطلق من نصية النص فإن عالم بعص الأجناس ، ومنها الأجناس السردية يشأثر بسانجتمع ، ويعكس حركته ويلبي حاجته ، وبيان الصلة بينهما أصر ضروري مهما ابتعد أو اقترب العالمان ، عالم الرواية وعالم الواقع .
- قد يبدو الاتكاء على اراءة تطور الرواية في مصر أكثر بروزاً منه في سواها ، ولا يعني ذلك أكثر من أمرين ، توفر المرجعية، وتلامح التطور ، وهما معا جزء من المهمة التي ندبنا نفسنا لها في هذه الدراسة .

# نجيب معفوظ وانعطاف الرواية العربية

بخيب محفوظ سيد الرواية العربية وعملاقها من دون منازع فقد عاش لها وعاشت به ، ارتبط بها فانعطف وارتبطت به فانعطفت ، منحها كل ما يملك أو يستطيع من قدرة فائقة وعبقرية فذة ، ومنحته كل ما تقدر أو تستطيع من ذيوع وشهرة وألق وانتشار ، فإذا قلنا أنه صار بها خالداً ، أو قلنا إنها صارت به عالمية لم نكن مبالغين أو مغالين ، فلماذا لا يمنح في الحالين حائزة دولية هي عند النظر الأخير أقل مما يستحق لأنه تخطاها أو تجاوزها من زمان ؟! .

وحتى نكون منصفين لنحيب محفوظ وللرواية العربية في آن لابد أن نبدأ فنميز بين ثلاثة أنماط من الأدباء لكل منهم قدراته وطاقاته ، حدوده وآفاته ، مراميه وابعاده ، الأول هو الأديب المتألق، والثاني هو الأديب الظاهرة ، والثالث هو الأديب الكوني ، وتقابل لدي هذه الأنماط الثلاثة من الأدباء أو تعادل ثلاثة مستويات من الموهبة هي مستوى الذكاء ومستوى الابداع ومستوى العبقرية ، وتفاضلها أو تميزها هو هذا التدرج ذاته من الأدنى إلى الأعلى ، يمثل ثالثها ما سواه أو يضم ، في حين لا يمثل الأول إلا ذاته ورتبته.

الكاتب الأول – الفرد المتألق هو الذي وُهب نعمة الوعي ، وأوتي امكانية الفهم ، ومنح القدرة على التعبير عن نفسه وعن

غيره ، واستطاع أن يوجد لأدبه على الساحة خطاً متميزاً أو مكاناً ينسب له ولا ينسب لغيره . والثاني - الظاهرة هو من حمل الأول وتجاوزه والوضع القائم للأدب معاً وتخطاهما في تطلع واستشراف نحو المستقبل ، وشكل لنتاجه ولطروحاته مدرسة أو تياراً فرضهما بالقوة أو بالفعل . أما الثالث الأديب - الكوني فهو الذي يضم الاثنين ، ويأتي في مرحلة معينة من التاريخ ممتدة تتسم بالتحول والتغير والمخاض ، ويجسد حركة الواقع بكل ابعاده وأغواره ، ويعبر عن ضمير أمته - أفراداً ومجموعات - ويحمل رؤاها - ضمن الوضع البشري العالمي - نحو غد مشرق تعيش فيه خصوصيتها وعصرها ولا يأكل فيه الإنسان لحم أخيه الإنسان .

وإذا كنان للمرء أن يذكر تحت النمطين الأولين - التألق والظاهرة - مجموعة من الأدباء فإنه لا يستطيع تحت النمط الشالث - العبقرية الكونية - أن يذكر إلا القلة ، وما من ريب في أن نجيب محفوظ يحتل لدى مختلف الدارسين وبتباين المعايير - مكانه المرموق السامق و سط هذه القلة .

كيف انعطف نحيب محفوظ بالرواية العربية وكيف أصبح لها سيداً وعملاقاً ؟!

كانت الرواية العربية قبله سواء تلك التي استمدت مادتها من التاريخ أو من الواقع والمجتمع واتجهست هنا وهناك نحو التعلم أو التسلية والترفيه أو جمعت بينهما ، أو حتى تلك التي نسمها بالفنية والتحليلية والترجمة الذاتية بدءاً من زينب ومروراً بابراهيم الكاتب وسارة وعودة الروح وصولاً إلى حواء بـلا آدم ودعاء الكروان في

مصر خاصة - كانت كلها تدور حول النبع دون أن تعب منه أو تستقي ، مجرد محاولات تمهيدية أو خطوات على الدرب ، فمعظمها على الأغلب الأعم مصاب بهذا الصدع البارز بين التنظير الروائي وبين التطبيق النصي ، ويعتمد على التحارب الخاصة دون أن يرهف السمع إلى حركة الواقع ويحس به أو يتفاعل معه ، ويفتقر في جملته إلى التشخيص وخلق الشخصيات الإنسانية الحية ، ويتخلله الكثير من مظاهر الضعف والتفكك في البناء والتشكيل ، ويصنعه أدباء كابدوا غيره من أنماط الكتابة ، ومع ذلك أو رغمه شقوا به الطريق وتركوا عليه أو رسموا بعض المعالم والصوى .

ثم جاء نجيب محفوظ فأفاد من كل ذلك ، وانتقل به أو انعطف - كماً ونوعاً - من مرحلة إلى مرحلة ، مرحلة يمكن بالموضوعية الصرف أن نطلق عليها ونحن مطمئنون مرحلة نجيب محفوظ ، لأنه جعل من الرواية أفقاً قصياً وفضاءاً واسعاً وشبكة علاقات وطروحات ، جعل منها عالماً ورؤية وفناً وأداة ، فلنقف عند هذا العالم نتملى خصائصه وأبعاده ، ونستبين رؤاه وقضاياه ، ونتحدث عن فنه وأداة الخلق فيه .

من «عبث الأقدار» حتى «ملحمة الحرافيش» أو «أمام العرش» وبينهما نيف واربعون عاماً وأكثر من عشرين رواية أقام بحيب محفوظ عالمه الروائي المتميز بالثراء والعمق والتعدد والشمولية والكونية . الثراء لأنه شبكة متناسحة من العلاقات الفكرية والاجتماعية والسياسية والدينية والنفسية تتفاعل على مستوى الموضوع والحدث والشخصية وتتداخل ، تبتعد ، وتقارب ، تظهر وتختفي ، وتؤلف في مجموعها قسماته الخلاقة «الثلاثية» .

والعمق في استسراره لحركة الواقع الدفينة الغائرة وصولاً إلى الصيرورة دون الوقوف عند السطح الظاهر للعيان وعكسه أو عاكاته «حان الخليلي والسراب» والتعدد في عرضه مختلف الشرائح الطبقية والاجتماعية ، والتيارات السياسية اليمينية والمتوسطة واليسارية ، وسبرها أو فحصها ، وتسليط متباين الأضواء الحمراء والحضراء والصفراء على أوضاعها ، وتقليب وجهات نظرها «خان الخليلي ، زقاق المدق» ، والشمولية بنظرته إلى الزمان على أنه آنات متصلة وحلقات متشابكة بعضها يعقب بعضاً ، ينداح فيه أو يدور ، الماضي والحاضر والمستقبل ، وبنظرته إلى المكان أو الجغرافية وفتح الكوى والنوافذعلى شتى الجهات والانحاء من أجل التغيير والإنسان «اللص والكلاب ، ثرثرة فوق النيل ، أمام العرش» . والكونية بجعله القضايا والطروحات أكثر مساساً بالإنسان والإنسانية ، أي بجعلها أموراً لا تنحصر في دائرة الشرق وحده والإنسانية ، أي بجعلها أموراً لا تنحصر في دائرة الشرق وحده

و لم يكن ليتم خلق هذا العالم الروائي - ما دام للفنان موقعه وموقفه ووجهة نظره - إلا عبر فروضات وفروضات يائي في مقدمتها فرضان أولهما القدرية ليس بالدلالة الدينية بل بالدلالة الطبيعية فكل إنسان مكتوب على جبينه منذ ولد قدره ولا مهرب أو فكاكا ، قدره من خلال جبلته أو فطرته ، وقدره من خلال ظروفه المحيطة أو أحواله ، «بداية ونهاية» ، وثانيهما عنصر المصادفة وهو يلعب الدور الهام في صنع الشخصية وصياغتها أو خلقها ، وهذه المصادفة لا تحت إلى الخلل الفني الذي أصاب الرواية

Y•Y

التقليدية وعد أحد عيوبها لأنه هنا جزء من الحتمية التاريخية في بناء الحدث والشخصية أو جزء من قدرها .

وقد فلسف هذا العالم أو بناه وفق رؤية فكرية طورها عبر مسيرته الطويلة بدأت بالتمرد دون انتماء وانتهت بالانتماء ، بدأت برفض المطلق أو تحليله وانتهت إليه ، بدأت بالبحث عن مسار أو طريق وانتهت إلى تلمس نوع من طريق وحد عنده - أو هكذا خيّل إليه - الحقيقة كاملة أو ناقصة .

على المستوى الأول مستوى الانتماء واللاإنتماء يؤمن نجيب بالانتماء ويرفض اللاإنتماء، بيد أنه يجعل الثاني مدحملاً إلى الأول ، أن اللاإنتماء أي رفض الواقع والتمرد عليه ومحاولة تغييره هسو الطريق إلى الانتماء ، الانتماء إلى الوطن والإنسان وإلى أفضل ما في هذه الأرض من قيم ومن مثل ، ومن الطبيعي أن يمر المرء في رحلته بين القطبين المتعارضين بأزمات واختناقات ، ويكابد صنوفاً متعددة من الألم ، ولكن لابد له أن يصل ، وفي سبيل هذا الوصول المنتظر عليه أن يتمسك ، ومن هنا صور الكاتب في مرحلته الاجتماعية مأساة السقوط لدى اللامنتمين (الوصوليين والانتهازيين والمنتفعين) في حين صور أزمة المنتمين إلى اليمين أو اليسار وكأنه يود أن يقول على الإنسان أن ينتمى مهما يكن نوع الانتماء .

على المستوى الثاني - مستوى الدين والعلم - يحسس القارئ أن نجيباً مشى درباً شاقاً قبل الوصول إلى اقتناع محدد أو إيمان راسخ وأخير ، ففي الروايات الأولى قدم مستويات متعددة للنماذج الدينية وللفهم الديسي : مستوى المؤسسة العاجزة ،

ومستوى التديين التقليدي ، ومستوى الوعي الديين ، كما قدم غاذج للطرف الآخر العلم والمادة ، وكأنهما – العلم والدين متعارضان أو متناقضان ، واستمر هذا التعارض حتى أولاد حارتنا التي أصدرها منجمة على صفحات الأهرام في النصف الثاني من الخمسينات ومنع طبعها ، ففي هذه الرواية يقتل العلم الدين أو الإيمان ويقضي عليه ، ممثلين في البطلين عرفة والسيد الجبلاوي ، ثم يؤاخي بينهما أو يوفق لأن أحدهما في حاجة إلى الآخر ولن يستغني يؤاخي بينهما أو يوفق لأن أحدهما في حاجة إلى الآخر ولن يستغني عنه ، وفي روايات الستينات يتجه محفوظ نحو الميتافيزيقا باحثاً عن الحقيقة (الطريق ، الشحاذ . . الخ) ، وفي تصوري – وقد أكون على خطأ – أنه بعد هذه الروايات الميتافيزيقية والتصوفية طفق يفتش عن مخلص آخر ولكن فوق سطح هذه الأرض .

هل قولنا نجيب ما يقول وما لايقول في نصوصه الروائية ؟ أعتقد أن الكاتب يكشف عن وجهة نظره شاء أم أبى من خلال أكثر من زاوية واحدة من زوايا العمل ، وأن من حق القارئ أن يقرأ مختلف الأعمال ويختار الزاوية التي يقتنع بها أكثر في تفسير النص الأدبى وتحليله .

هذا العالم الروائي وبرؤيته الفكرية التي أعلت من شأن الفرد والإنسان مرَّ كفن عند نجيب محفوظ أو تطور في خمس مراحل تأخذ عناوينها من الموضوعات التي عالجتها والطروحات أو القضايا التي تناولتها ، بيد أنها كانت بشكل أو بآخر تطور معها أدواتها ووسائلها في التقنية والمعالجة ، كما تطور أيضاً مفاتيحها في الشرح والتأويل .

المراحل الخمس التي مرت بها رواية محفوظ هي المرحلة التاريخية والواقعية بأنواعها الثلاثة التستحيلية والنقدية والنفسية ، وهذه المراحل والمرحلة الرمزية والتجريدية الفلسفية والملحمية ، وهذه المراحل تشمل جميع النتاج الذي أصدره بدءاً من عام ١٩٣٩ مع عبث الأقدار وحتى قمة تطوره «ملحمة الحرافيش» في السبعينات ، ولكل مرحلة رواياتها المعروفة ليس من الضروري أن اعددها ، ولكني أود أن أشير إلى المرحلة الثانية – الواقعية الاجتماعية بأنواعها ولكني أد أن أشير إلى المرحلة الثانية المرواية العربية لأنها أخصبها وأغناها.

استمد بجيب روايات المرحلة الأولى من الفترة الفرعونية وروايات المرحلة الثانية من واقع المجتمع المصري فيما بين الحربين ، وروايات المرحلة الثالثة من هذا المجتمع في فيترة الخيمسينات – عبد الناصر والثورة – والفترة الرابعة والحامسة اتجه فيهما نحو المطلق والأفق الإنساني الأرحب متخذاً من واقع المجتمع المصري الجديد ونماذجه البشرية رموزاً يعلق عليها أو يحملها طروحاتها الفكرية والفلسفية ومع «أمام العرش» التي اختلف النقاد في تقويمها عقد حلسة لمقاضاة حكام مصر منذ عهد الفراعنة حتى فترة السادات ، مبيناً لكل سلبياته وايجابياته ، وأرى أن هذه الرواية – وهي آخر ما اطلعت عليه من نتاج محفوظ – تشير إلى بداية الانكسار أو الهبوط نحو السفح الآخر أكثر مما تدل على رقي آخر أو صعود مستمر .

وقد رافق هذا التطور والانتقال من مرحلة إلى مرحلة عنده تطور آخر يماثله أو يستجيب له في أداة التعبير والتوصيل والتقنية الفنية أو المعمار الروائى .

كانت المفردة اللغوية في البدايات متعثرة إنشائية تكاد تكون مقحمة على النص أو مجلوبة إليه من خارج التجربة ، ثم أضحت مباشرة تقريرية تعتمد على التزادف والشراء في فسترة الواقعية التسجيلية ، وبدءا من زقاق المدق نجدها أقرب إلى التعبير والتصوير والتناسب مع الحركة والحدث والشخصية ، ومع المراحل الرمزية والتجريدية والملحمية صارت اللفظة رمزاً يوحي أكثر مما هي علامة تدل ، أضحت في الستركيب الجديد والنسق الجديد تشكل بؤرة اشعاعات لا حصر لها من المعاني ومن ظلال المعاني ، أمست تكون هي وأنساقها لغة روائية خاصة في السرد ديمقراطية في الحوار على حد تعبيره هو .

ولم يقصر استعمال المكان ولا الزمان ولا حتى الشخصية عن السير في ركب التطبور ، كبان الاولان – المكبان والزمان - المحدودين أو مقيسين قياساً كمياً ، ولكل منهما أطره الحسية ، الوصف المادي المرئي وعقارب الساعة ، ثم تحولا بدءاً من المرحلة الرمزية حتى الملحمية ليصبحا مقيسين قياساً نفسياً ، حيث لا مكان ولا زمان بالدلالتين التقليديتين لهما، أضحى المكان من دون حدود، وأضحى الزمان من دون قيود كقيد البداية وقيد النهاية ، وقيد التتابع، لم يعد الضابط فيهما مدى انطباقهما أو صحتهما قياساً إلى الخارج بل صارت مصداقتيهما الرؤية الباطنية الضابطة بعين الحدس.

وأكد هذا التطور ما طرأ على الشخصية الفنية من انتقال وتحول ، كان نجيب يعنى في مراحله الأولى بملامحها الخارجية المادية والفيزيكية ، وغالباً ما يربط داخلها بهذا الخارج ، حتى إنه ليمكن لك أن تدرك تصرفها من خلال قسماتها أو ملامح سحنتها

الخارجية «حميدة وزيطة وجعدة ورضوان الحسيني أمثلة صارحة في زقاق المدق» ، ثم عني في مراحله اللاحقة بالداخل أكثر من عنايته بالخارج ، عني بجوانية الشخصيات وأعماقها وتداعياتها النفسية والداخلية ، وهذا أمر طبيعي يدل على مبلغ التماسك والتناغم في الموضوع والرؤية والبناء والآداة ، فما دامت القضية أضحت على مستوى الغيب والمطلق والتصوف ، وما دامت الوسيلة صارت رمزاً وايحاء فلا بد أن ترسم الشخصية من داخلها - بالمفردة والصورة والظل - حتى تتسق واطارها الجديد .

وفي ظني أن هذا التطور الكبير الذي طرأ على أدب الكاتب في الفن الروائي لابد أن يقابله تطور آخر في عملية التلقي وعملية النقد والمنهج النقدي فمن غير الجائز أن تكون وسيلة تلقي الأعمال الأولى ذات الطبيعة الحكائية السردية هي ذاتها وسيلة تلقي الأعمال الأخيرة ذات الطبيعة التركيبية ، ومن غير المعقول أن يكون المنهج النقدي المستعمل في دراسة النصوص التاريخية والواقعية والقائمة على التسطيح والبعد الواحد هو ذاته المنهج المستعمل في دراسة النصوص الرمزية والتحريدية والملحمية القائمة على تعدد مستويات الطرح والافتراض والمعالجة ، وإذا صلحت المناهج الوصفية والتاريخية والتفسيرية على تلك النصوص فإنه لا يصلح مع هذه والتاريخية والتمام السير والتأويل والتحليل .

لقد قرأت نجيب أول ما قرأته في منتصف الخمسينات ثم قُدّر لي أن أعايش فنه طوال فترة الستينات ، وأن انصرف إلى تدريسه ضمن ما أدرسه من تطور الفن الروائي العربي في حامعة دمشق ، ولئن كانت عين الرضا والاعجاب كليلة عن رؤية أي عيب فلأنها حقاً قلما تجد في هذا العالم الروائي مثـل هـذا العيب ، أنه مثل الحياة فيها ما فيها من ضروب متنوعة متغايرة وشيياتٍ .

أن الانعطافة الحادة التي أدخلها نجيب على خط سير الرواية العربية أنها كانت قبله بحرد ارهاصات فأصبحت عالماً رحباً واسعاً وعريضاً ، كانت لا تنبئ عن مستقبل فرسم لها حاضرها ومستقبلها لمدة تزيد على الاربعين عاماً ، نقلها من الاحساس بالذات إلى الاحساس بالواقع والآخر ،عمقاً وزخماً وكثافة ، تحول بها من خط في وسط الأفق فأضحت هي الأفق والفضاء ، أضحت شبكة متعانقة من الأشياء والأفكار والاشخاص والعلاقات ، كانت تقتصر على هذا المذهب الفني أو ذلك ، وتنسب إلى هذا التيار أو ذلك ، فصارت تحتوي كل المذاهب والمدارس والتيارات ، وتختصر رحلة الرواية من ثلاثة قرون في الغرب إلى خمسين عاماً في الشرق وبكلمات وجيزة كانت الرواية العربية قبل نجيب محفوظ محلية فأصبحت به وعلى يديه عالمية ، وهذا حسبه .

## البنية السردية في رواية «المخطفون»

#### مقدمة:

إذا كان الدأب شرطاً أساسياً من شروط اكتمال التجربة الفنية ونضحها ، فإن في روايات الأستاذ عبد الكريم ناصيف ما يمكن أن نعده ، على هذا النحو أو ذاك شاهداً على هذه الحقيقة . ومع إيماننا الراسخ بأن سبيل الكتابة الروائية طويلة ووعرة . وقد تحتاج إلى طبيعة صبورة تجالد وعورتها ، نجد أن الاستاذ ناصيف يمتلك نفساً طويلاً يؤهله للمتابعة .

إذ يقدم في كل رواية يكتبها إمكانية جديدة من امكانيات الصنعة الروائية ، ففي روايته الأولى «الحلقة المفرغة» اعتمد ضمير المتكلم لينقل التجربة الفردية له «يسرى رمضان» إلى الأفق الاجتماعي العام ، محاولاً ، قدر الأمكان ، وعلى الرغم من كل العقبات التي تعترض كاتباً مبتدئاً ، أن يخلع على السيرة الذاتية طابعاً روائياً تخييلياً . وقد كانت محاولته مترجحة بين السرد القصصي المباشر وغير المباشر ، والوصف شبه التوثيقي (١) ، وربما كان ذلك مرهوناً بكون ما يرويه الكاتب مستقى من ملف حادثة واقعية أحاطتها تفاصيل كثيرة حوّلت الزمن الروائي عن مساره العام وركزته على حياة الشخصية الأساسية — يسرى رمضان .

بيد أن ثلاثيته «المد والجزر» جاءت بصيغة سردية أعلى مستوى من تلك التي عرفناها في «الحلقة المفرغة» ومع أن الكاتب بقى مهيمنا على الراوي في إدراة خيوط الحركة القصصية ، وحسم صيروراتها ، فقد اختلف توظيف التقنيات الروائية اختلافاً شبه كلى عن تحربته الأولى! . فبدل المسح المكاني العجول الـذي ساد في «الحلقة المفرغة» ولاسيما في الفصل السابع والعشرين منها ، شهدت «الله والجزر» تراكيب سردية كان لها دور فعال في دفع الأحداث ضمن سياق السيرورة التي ابتغاها الكاتب ، وفي أثناء تعامله مع التراث الديني والثقافي خاصة ، وذلك ليسبر من خلاله ذوات شخصياته على نحو ما نقرأ في افتتاحية الجزء الثاني من الثلاثية وعنوانه «الانكسار»: «إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها ، وقال الإنسان ما لها ، يومئذ تحدّث أخبارها» ، فما تراها كانت أخبار الأرض بعد زلزال حزيران ؟ يماذا تحدّثت بعد تلك الهزيمة ... الخ (٢) ، فالآية القرآنية الكريمة لم تشكل استعارة تراثية - دينية وحسب ، بل دخلت ضمن محرى السرد العام والخاص في آن معاً ، فمن الجانب العام نحد أنها اندغمت في لغة الكاتب - الراوي كقوله: «زلزال حزيران، وبماذا تحدّثت» ، ومن ألجانب الخاص صارت دلالة الآية حــزءاً مـن مناجاة «شعبان الدحدل» مختار تلك القرية الجولانية الذي صعقته هزيمة حزيران عام ١٩٦٧ ، والربط بين الجانبين قد يستدعى أن يتدخل المؤلف ليتكلم بسخرية لماحة عن زلزال طوكيو ، وأغادير ، وسان فرانسيسكو ، وقد لا يستدعي ذلك .

التدحل مشكلة تقنية يجدر بنا أن نقف عندها بالتحليل

والدراسة إذا توخينا أن نلاحق منحنى التحربة الروائية للأديب الكاتب خاصة أن الأدوات السردية التي استعان بها في ثلاثيته ، شبيهة إلى حد بعيد بالأدوات التي استعملها في رواية «المخطوفون» وعندما نقول شبيهة ، فنحن لا نقصد ، بالطبع ، أنها متطابقة ، مما يقودنا إلى إثارة السؤال الآتي : ما طبيعة البنية السردية » في الرواية، وهل ساهمت هذه البنية في تواتر القصة المحكية وتعدد محاورها ؟ وسيعكس هذا السؤال بدوره الكثير من العثرات النقدية التي تتعلق بالمنظور المنهجي العام الذي يشمل مجموعة مدارس النقد البنيوي واتجاهاته ، لذلك ، وقبل أن نبحث مسألة «البنية السردية» في «المخطوفون» نرى من المفيد تحديد المفهومات التي سنعتمدها في «المخطوفون» نرى من المفيد تحديد المفهومات التي سنعتمدها في دراستنا هذه .

#### مصطلحات الدراسة ومفهوماتها:

مصطلح السرد NARRATION من أكثر المصطلحات إثبارة للنقاش والمسائل الخلافية ، فمسالك الدارسين متشعبة ليس في بحال تحديد المفهوم فقط ، بل في سعة هذا الجحال للمدلولات المتباينة وضيقها عنها كذلك ، فمنذ نشوء علم اللسانيات برز الاهتمام بالسرد بصفته تعبيراً عن طائفة من الوحدات اللغوية المنتظمة التي تشكل القصة ، لكن دوسوسير لم يدرس هذه الوحدات إلا من زاوية التركيب النحوي ، وبناء على علاقتها بالمتكلم والمخاطب ، أي انطلاقاً من كونها ظواهر لغوية (٣) . ولاشك في أن اختصاص «السرديات» نما في تربة علم اللغة السوسيري ، لكنه لم يعد اختصاصاً متكاملاً فيما بعد ، ولهذا يمكن اعتبار علم السرد

NARRATOLOGY علماً لاحقاً لاطروحات دوسوسير اللغوية ، لأن المشتغلين فيه وستعوا حدود استخدامه لتشمل علم الدلالة ، والبنيوية، وحتى علم الجمال الأدبى .

إذا لاعجب من تداخل الاتجاهات ، واختلاف التسميات حتى لو تشابهت المنطلقات ، ويمكن أن نشير إلى مفهوم البنية السردية NARRATIVE STRUCTURE في فرنسة هو : في الواقع عدة مفاهيم يصعب على الباحثين توحيدها . ومعناها عند تودوروف لا يقترب إلا جزئياً من المعنى الذي يعطيه اياه جيرار جينيت أو بورنوف وأوليه (3) . وبحرد المقارنة البسيطة بين المدرسة الفرنسية ، والمدرسة الانكليزية (هنري جيمس) ، أو المدرسة الأمريكية أو السوفيتية ، تظهر لنا مدى عدم الاستقرار علم السرد على الرغم من مضي قرابة القرن على ولادته . ويكفي أن نضرب مثالاً واحداً على تعدد تسميات الخطاب السردي المختلفة باختلاف الباحثين ونظرياتهم ، ومنها — كما يوردها سعيد يقطين : «وجهة النظر — الرؤية — البؤرة — حصر المجال — المنظور — التبئير» (6) .

وثمة كم لا يستهان به من الدراسات التي تتصدى لمشكلات السرد من هذه الزاوية أو تلك ، ونرى معظم هذه الدراسات مترجماً إلى اللغة العربية بمصطلحات مختلفة هي الأخرى . ولما كان تعدد النظريات الأجنبية عاملاً من عوامل عدم دقة هذه المصطلحات ، فإن الترجمات العربية تضيف عاملاً آخر على قدر كبير من التعقيد يبدأ من البحث عن المعادل اللفظي للمصطلح الأجنبي وينتهي إلى دلالته المنهجية الثابتة التي تجعل منه أداة صالحة للبحث الأدبي المتعمق ، ولذا رأينا ضرورة الانفتاح على المناهج التي تعنى بدراسة

النص الروائي ، ونستقي منها ما يناسبنا . وأنّا لواجدون في عدم وحدة المصطلحات منزلقاً خطيراً من مزالق النقد الروائي . وهو منزلق يدفعنا للبحث عن الأسس العامة التي لا يختلف عليها المترجمون أو الناقدون الذين درسوها بالانكليزية أو الفرنسية أو غيرهما .

من هذه الأسس أن السرد يتضمن ثلاثة عناصر متضامة فيما بينها وهي : الكاتب والقصة ، والقارئ ، أو المرسل والرسالة والمرسل إليه . أما الرابط الضام لهذه العناصر فهو عملية القص التي تفترض وجود الراوي ومن معرفة كيفية نظر الراوي إلى أحداث القصة ، والشخصيات التي تقوم بها ، نستطيع أن نحدد معالم البنية السردية للرواية التي ندرسها . ومفتاح هذه المعرفة يوجد – في رأينا السردية للرواية التي ندرسها . ومفتاح هذه المعرفة يوجد من مثل مصطلحات أخرى تابعة أو منضوية تحت هذه الوجهة من مثل الكاتب – الراوي ، والراوي – الشخصية ، والشخصية - الشخصية ، فوجهة النظر مقنن فعال لتواتر القصة المروية ، فعبرها الشخصيات ، وذلك لأن كل شيء يتغير في القصة إلا أفعال لأفعال الشخصيات ووظائفها ، ثما يعطي أهمية بالغة لدور الراوي الذي يحيطنا علماً بأسرار هذه الشخصيات سواء أكان يراها من الخارج ،

وعندما نجعل مفهوم «وجهة النظر» مركزياً يتحدد منهجنا على نحو أفضل ، ولا نكون مضطرين لتشعيب دراستنا للرواية مرة باعتبارها حكاية FABLE ، ومرة باعتبارها قولاً أو خطابا

(المندجين أساساً) فيما يمكن أن نسميه بحركيسة الحسدث (المندجين أساساً) فيما يمكن أن نسميه بحركيسة الحسدث (المندجين أساساً) فيما يمكن أن نسميه بحركيسة الحسدث DYNAMIQUE OF ACTION . وفي هذه الحال ستغدو الفوارق بين مصطلح الحكاية ومصطلح القول أو الخطاب ثانوية بالقياس إلى المنظومة السردية العامة المرهونة بوجهة نظر الراوي ليس على صعيد تطور الشخصية وحسب ، بل على صعيد الزمن الذي تتطور فيه هذه الشخصية . وعلى هذا ستراوح حركة السرد بين دفع الأحداث نحو صيروراتها ، وايقاف حركتها للانعطاف باتجاه التسوير الوصفي ، أو الارتداد الاستذكاري ، أو ربما التنبؤ الاستشراقي (٧) .

ونحن - أن كنا نعتقد أن النص يقدم على الدوام أشكالاً غير نهائية للسرد وتقنياته - نرى أن البنية السردية على الصعيد النظري الذي تقدّمنا به قد يتقاطع مع أطروحات البنيويين في ناحية أو أكثر من نواحيه ، ولا سيما في مسألة «المونتاج» ونماذجه التي تسمى في البنيوية بـ «السردي» أو «بعلم السرد» . وهذا ما سنسعى لتحليله وتوضيحه في رواية «المخطوفون» لأنها تقدّم من هذا الجانب نماذج سردية متعددة ، ومتداخلة في آن معاً .

مستويات الرؤية: بنية السرد تقنية تستحيب لضرورتين تعلقات بقارئ الرواية هما:

۱ – معرفة « من يتكلم ؟» في القصة .

۲ - معرفة «من يرى» أحداث القصة و مجرياتها ؟

وهاتان الضرورتان متلازمتان ، وما يهمنا هو تأكيد أن الرؤية

هي شرط الكلام ، بمعنى أن «وجهة النظر» التي تشمل «مستويات الرؤية» هي التي تحدد طبيعة الرؤية فيما إذا كانت ذاتية أو موضوعية فالذاتية تعني الحضور الدائم للراوي وهيمنته على شخصيات القصة ، على حين أن الموضوعية تجعل دور الراوي دوراً ناقلاً ، شبيهاً بدور الخالق عظيم القدرة وغير المرئي ، والذي - كما يقول فلوبير - «نحس به دون أن نراه» (^).

واستناداً إلى الذاتية والموضوعية يحدد جينيت (٩) نوعين من الرواة ، راو كلي المعرفة ، يحيط بكل شيء في القصة ، وراو سخصية أو بطل يروي قصته بنفسه ، وبوساطة هذا التحديد يسهل الحكم على البنية السردية العامة للرواية ، إذ يميز النقاد «روايات ضمير المتكلم» و «روايات ضمير الغائب» . وتخضع الروايات الأولى لرؤية داخلية ، بينما تخضع الروايات الثانية لرؤية خارجية ، والسؤال الآن : ما الطبيعة العامة للبنية السردية في رواية السردية في رواية السردية ؟

يختار الكاتب عبد الكريم ناصيف لتمرير وجهة نظره عبر الراوي ، رؤية خارجية تجسدها المقاطع الآتية التي سنختارها من سياق السرد حيث يكون توزيعها ممتداً على طول النص ، ومستقى غالباً من فواتح الفصول :

(أ) «رفعت السفينة مراسيها وبدأ الجسر الخشبي بالتحرك فاصلاً السفينة عن رصيف الميناء ، فيما انطلقت نفثة بخار قوية تشق عنان الفضاء معلنة رحيل «قاهرة البحار» في رحلتها إلى الشاطئ الآخر . (الرواية ص ٩).

YY. \_\_\_\_\_

- (ب) «طوال الأيام الثلاثة التالية ، كان ثمة شاغلان للسفينة وركابها : السندباد ، ودوار البحر» (الرواية ص ٤٢) .
- (ج) «للنوم عدوان: الألم والخوف ، يقربك الألم فيحفوك النوم ويحل بك الخوف فيبعد عنك الرقاد ذلك أن للنوم أثما في ثلاثا لا يقر إلا بها: طمأنينة النفس ، وراحة البال والاحساس بالأمان ، وكيف يرقد حفن لمن فقد الأثافي الثلاث» (الرواية ص ٦٦).
- (د) «ليس هناك مطلق» هذا ما قاله اينشتاين فألغى أشياء كثيرة وبدّل مفاهيم كثيرة . الحق المطلق ، الكمال المطلق ، القيمة المطلقة ، كل ذلك انتفى ، وبانتفائه انتفت أيضاً مصطلحات كثيرة ...» (الرواية ص ٩٠).
- (هـ) «عند الأصيل هب ليون من فراشـه على صوت مكبر ينادي بالناس أن اخرجوا إلى السطح وألقوا نظرة أخيرة علـى مساعد القبطان ...» (الرواية ص ١٧٠) .
- (و) «الذاكرة شريط تسجيل يكون حيناً بالغ الصفاء فيقدم لك أخفت الأصوات وأدق الهمسات ، لكنه في حين آخر يكون مشوشاً ...» (الرواية ص ٢٠٣) .
- (ز) «كز غالي بابا على أسنانه ، وزم شفتيه ...» (الرواية ص ٣٠٨).

فالجو الذي تصوّره هذه المقاطع يوحي بأن الذي يرى ويتكلم هو راو كلي المعرفة ، ويستحضر إلى الذهن الكاتب الذي يتماهى مع الراوي ويأخذ عنه الكلام ليتحدث عن أفكاره الخاصة كما يظهر في النصوص (ج، ز، و) على أن الرؤية الخارجية لا تمنع

الكاتب من تنويع مستوياتها . وما في النصوص التي استشهدنا بها سوى طابع عام ربما نستطيع بمساعدته القول : «أن رواية «المخطوفون» مسرودة بضمير الغائب ، وهذا الضمير يفسح الجال لضمائر أخرى يعبّر عنها انعطاف في وجهة السرد ، أو تداخل في مستويات الرؤية .

ولكي نميز هذه المستويات سنستعين بمفهوم التبئير المحتويات سنستعين بمفهوم التبئير FOCALISATION الذي استنبطه كل من بوييون ، وتودوروف ، وجينيت وباتيون ، ودرسوا مفهوم الرؤية السردية من خلاله ، وأبرزوا نماذجها الأكثر شيوعاً في السرد الروائي ، وهي :

١ - الرؤية من الخلف : التي تجعل الرواي في مستوى من العلم أعلى من مستوى الشخصية ، على نحو ما نقرأ في هذا الشاهد من رواية «المخطوفون» .

«كان من الواضح أن المعماري متفائل بالمستقبل ، فرح برحيله إلى الشاطئ الآخر شأنه شأن سماح وليون وعجان الحديد وركاب السفينة جميعاً ... فحيثما نظرت في صالة الطعام كنت ترى جماعات باسمة ، تسمع ضحكات هنا وهناك ... تشعر بالعيون تزغرد ...» (ص ٣٠) .

فاستخدام الفعل الناقص «كان» من جهة ، وأسلوب الشرط من جهة ثانية يدلان على أن الراوي متوضع خلف «الشخصيات» يلاحق تحركاتها ومظاهر انفعالاتها وينقلها لكن ليس كما تحدث في الحقيقة ، بل كما يرى هو أنها تحدث . ولا يكاد مستوى الرؤية من الخلف يتأثر تأثراً يذكر باستعمال الراوي لصيغة المخاطب (نظرت ، وتسمع ، وتشعر) ، وتجدر الإشارة إلى أن هذا المستوى من الرؤية غالب الاستعمال في الرواية ، وكثيراً ما يعتمده الكاتب

لكشف ظروف شخصياته الزمانية والمكانية ، والنفسية ، كما في هذا النص : «كانت قاعة الطعام ، صالة الرقص ، أبهاء الاستقبال جميعاً قد أعدت للحفل ، الزينات في كل مكان (...) ... بمثل هذا الاحساس دخلت «سماح» الحفل ... شاعرة وكأنها تكاد تطير فرحاً ... إلى جانبها أخوها ليون وإلى الجانب الآخر «حازم عجان الحديد» الذي بدا وكأنه ينشد إليها اللحظة تلو الأخرى (...) بصعوبة بالغة استطاع ضرغام اقناع عروسه بحضور الحفل ، كان القبطان قد زارهما بنفسه ...» . (الرواية ، ص ٥٥ ، ٥٦) .

فالتئبير كلام الراوي معدوم ، لأنه يعتمد المسح العام دون التركيز على شخصية دون أخرى ، ولذلك يطلق النقاد على هذه الرؤية اسم «نظرة الاله» والاله هنا معادل لعلم الراوي بأقدار الكون القصصي الذي يرويه . ولا تكاد رواية من الروايات الكلاسيكية تخلو من هذه الرؤية .

٧ - الرؤية «مع» التي يكون الراوي ، بموجبها ، مساوياً للشخصية من حيث المعرفة بالقصة ، كما يتخذ التبئير مساراً داخلياً لتتوازى الذاتية والموضوعية ، وهذا ما يتهيأ في الرواية عندما يوائم الراوي بين «رؤيته» للأشياء و «رؤية» الشخصيات لها أيضاً ، وبفضل هذه الموازاة يشعر القارئ بالمشاركة في القصة التي تتوالى أحداثها في بحرى التنوع السردي ، فلنقرأ هذا المقطع المعبّر عن ذلك : بل نذهب .. والآن .. «رد حازم بصوت كالصراخ ، فالجندي السابق لم يستطع أن يتصور كيف تصل النذالة (....) فاندفع مسرعاً ، حارا معه «سماح» وأخاها «ليون» يشغل ذهنه سؤال واحد فقط : «ماذا ينبغي أن أفعل ؟» (....) ، « .... شهد حازم في بعض العيون دموعاً ...» آه أيتها الدموع لماذا لا تتحولين حازم في بعض العيون دموعاً ...» آه أيتها الدموع لماذا لا تتحولين

إلى نار تشعل غابات الخنوع ؟» راح يتساءل وهو يقترب من الدقل » ، (الرواية ، ص ١٦٠ - ١٦١) .

والهدف من التنوع السردي هو خلق التناوب في الدور بين الراوي والشخصية ، إذ تترافق المقاطع الخاصة بكل منهما مع الخطاب المباشر والخطاب غير المباشر ، لكن الخطاب الأخير يطبع البنية السردية بطابع الوصف والتحليل النفسي السطحي والمعمق : « صعّد القبطان آهة طويلة بدت و كأنها ستخل بتواونه فأسرعت المحامية تسنده ثم تجلسه على المقعد الخشبي الضيق بينها وبين الشاعر (...) وكانت ثيابه متسخة مشعثة لكأنها ثياب متسوّل مقعد يزحف على الطرقات «ما أسرع ما يتغير الإنسان حين يحط عليه الحدثان » ايه ... احك ... ماذا عنكم ؟ (...) قال القبطان غالي بابا بنبرة قريبة من الهمس وسرعة بدت مشحونة بكل ما في العالم من لهفة وشوق» (الرواية ص ٢٦٦) . والراوي لا يكتفي بمصداقية ما يرى ، إنما يضيف إليها مصداقية الشخصيات التي يتحدث عنها ومع أن هذه التقنية قليلة في الرواية إذا قيست الرؤية من الخلف ،

وهذه ايجابية من ايجابياتها على أية حال .

٣ - الرؤية من الخارج التي يتراجع فيها الراوي مفسحاً المحال لتقدم الشخصية التي تتفوق درجة علمها بالأشياء على درجة علمه. ويغدو الخطاب خطابها ، وبدل أن يتجه التبئير نحو الداخل ليعود من جديد إلى الخارج ، يصير داخلياً محضاً ، حيث يكون الحوار الداخلي مركزه ، ومنبعه أيضاً ، ويتاح للقارئ أن يقف أمام الشخصية مباشرة ، ويطّلع على أسرارها ، وهمومها سامعاً لغتها

هي لا لغة الراوي الوسيطة ، غير أن هـذه التقنيـة لا ترد صافيـة في روايـة «المخطوفـون» ، لأن الـراوي يـأخذ دور المنظـم لكـلام الشخصيات الاستبطاني ، وربما رجع ذلك إلى طبيعة التداحل في المنظورات السردية ، ويضاف إلى التنظيم محاولاتــه المتكــرة ألا ننسى أن الشخصية تتذكر أو تحاور ذاتها ، فهذا زوج كلثوم تعتمل في رأسه الأفكار أثر أصابة كلثوم بدوار البحر : «اللعنة !! لو كنت أعلم أنها ستصاب بدوار البحر لما اخترت الارتحال بالسفينة؟؟» ، كان ما يفتأ يكرر لنفسه «شهر عسل منحوس» بدأ المرض والألم إذن ، ستكون الحياة كلها مرضا وألماً ..» . وهكمذا كمان يناقش الأمر ، محاورا مجادلا ، فهو وحيد ... عروسـه ضعيفـة مريضـة ، لا تستطيع فتح شفتيها إلا لتصعيم آهمة أو دفع قيء فمن يحاوريا ترى؟» (الرواية ص ٥١). إذا ، الوحدة هي مفتاح التأمل، ومراجعة الذات ، ومخاطبتها . والقارئ لا يتأخر كثيراً عن إدراك مغزى هذه اللعبة التقنية حتى لو لم يتدخل الراوي لتسويغ الحوار الداخلي ، وما يقال عن هذا النص المذي أوردناه دليلاً على هذا المستوى من الرؤية السردية ، يقال عن أمثلة كثيرة تنتشر في «المخطوفون» و لاسيما في فصولها الأولى .

# تجليات المواقع | تعدّد الأصوات (١٠) :

قد يكون في طبيعة البنية السردية المركّبة لرواية «المخطوفون» خصوصية تعدد الأصوات التي تساهم في دفع أحداث القصة ، وديناميتها ، ومن السهل على القارئ أن يضيف إلى صوت السراوي كالذي تجلّى في أثناء عرضنا لمستويات الرؤية ، أصواتاً أخرى ترفده

## وتوسّع من جوانبه ، وهذه الأصوات هي :

- الصوت التوثيقي الاخباري المدي يبدو على شكل مقتطفات من أقوال الصحف، ويستعين به الكاتب ليكون رافداً للأصوات السردية الأخرى، وذلك بدءاً من الفصل الثالث حيث نقراً قبل بداية الفصل الترويسة الآتية: وقد أثارت هملة العنف الجديدة التي أعلنها اسحاق رابين والقائمة على أساس تعطيم وتكسير عظام «الفلسطينين» مناخاً من الاستياء العام، وأسفرت هذه الحملة عن جرح عدد كبير من المواطنين الفلسطينين وبلغ الذين عولجوا في أحد مشافي غزة من الكسور ....الخ» . (الرواية ص ٢٥) . ويتكرر هذا الصوت في مطلع الفصول اللاحقة حتى آخر الرواية موقد لعب الصوت الخارجي في ظاهره دوراً هاماً في عملية مشاكلة النص الروائسي للواقع ، وانظلاقاً من اللحظة التي اكتشف فيها القبطان غالي بابا وأعوانه خطر المؤباء ، ومغبة المضايقات التي سببوها لركاب السفينة ، قرر الراوي أن يوقف ايحائية ومغبة المضايقات التي مارسها الغرباء بخطفهم «لقاهرة البحار» معادلة لجريمة وهكذا نجد القرصنة التي مارسها الغرباء بخطفهم «لقاهرة البحار» معادلة لجريمة الصهاينة بحق شعبنا الفلسطيني كما يفيد المقطعان المتواليان من نهاية الفصل الثالث ، وترويسة الباب الرابع التوثيقية .
- .... وحين أوشك أن يخرج سمع ابن جدعون يرد وقد لحق بعصابته: «ليكن ذلك أيها القبطان .. قرصنة .. خطف .. سمها ما شئت ، المهم أن تصبح السفينة لنا ، المهم أن تعرفوا بذلك وإلى أن يتم هذا أنتم مخطوفون» . (ص ٨٨) .
- «لقد قتل الاسرائيليون ما لا يقل عن ثمانية وثلاثين فلسطينياً خلال الأحداث التي جرت هناك ، في الضفة الغربية المحتلة والقطاع» (ص ٨٩) .
- ٧ الصوت الاسطوري الغيبي الذي يجمع بين الداخل والخارج ، فهو داخلي بحكم أن من يمثله هو من واحد من ركاب السفينة اسمه السندباد ، وخارجي لأن السندباد الموجود في السفينة هو نفسه السندباد البحري صاحب المغامرات التي تحكيها قصص «ألف ليلة وليلة». وهذا الصوت يعطي السرد أبعاداً غرائية ، واشكالية أيضاً ، على صعيد تكون الشخصية ، كما على صعيد

الخطاب السردي ، وإذا كان انتقال السندباد البحري إلى «قاهرة البحار» قـد همل شحنة جديدة بوجود حفيدته معه ، فقد بقيت طبيعة الحكايات التي قصّهما على ركاب السفينة محتفظة بشحنتها الغرائبية ، والاسطورية ، أوليس في ذلك علاقة معاكسة لتلك التي أقامها الصوت التوثيقي -- الاخباري ؟! ففي التوثيــق خرج الخطاب من التخييل إلى الواقع ، وفي قصص السندباد خرج التخييل المشابه للواقع ، إلى تخييل التخييل ، أو لنقل إلى تخييل من نوع أقل ما يميزه هــو تجاوزه للمعقول بما يتطلبه من امكانية التصديق ، ذلك لأن صوت الراوى يندغم في صوت السندباد مرة ، ويترك الجمال لصوت شهرزاد مرة أخرى ، وحتى في الحال الأولى يجمع صوت السندباد بين صوت الراوي – الشخصية ، والراوي – المتخيل من خلال عبارة «كان ياما كان في قديم الزمــان» .... ثــم يأتي ضمير المتكلم ليعطي صوت السندباد واقعيته الحاضرة إذ يقول محدّثاً: «كان ياما كان في قديم الزمان ... كنا مسافرين ذات يوم على مركب عظيم فيه تجار وركاب أهل خير وناس ملاح طيبون . ولم نزل سائرين من بحر إلى بحر ومن جزيرة على جزيرة ومن مدينة إلى مدينة وفي كل مكان مرزنا عليه ننفسر ج ونبيع ونشري ونحن في غاينة الفرح والسرور إلى أن كنا في يوم من الأيام ....ا 4» رص ٧٤) ، ففي هذه الحكاية السندبادية صوتان : صوت من داخيل الراوية ، على اعتبار أن السندباد من شخصيات «المخطوفون» ، و صوت من خارجها ، لأن الكاتب استعار الحكاية أصلاً من «ألف ليلمة وليلمة» ، وجعلهما قصة ضمن مجريات قصة روايته .

لكن هذا الصوت نفسه سيصير حارجياً عندما سيسند فعل القص إلى شهرزاد ، والسندباد نفسه سينقل عنها نقلاً ، يستعير فيه الكلام المباشر ويقول : «قالت شهرزاد : بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي السديد أن السندباد البحري تابع حكايته لأحيه السندباد البري قائلاً : فبينما نحن في تلك الجزيرة ... الخ » (ص ١١٩) . وما أن يسائل القارئ نفسه عن موضوع حكاية شهرزاد للملك السعيد ، حتى يكتشف أن تحكي قصة السندباد البحري الذي ينقل السعيد ، حتى يكتشف أن تحكي قصة السندباد البحري الذي ينقل

كلامها إلى حفيدته والآخرين الموجودين على ظهر السفينة «قساهرة البحار» ، وربما نجح الكاتب في مثل هذه المواضع محققاً تعددية الأصوات السردية التي تعد من التقنيات الروائية المعقدة . ولوحاولنا الآن أن نجسم هذه التعددية لنتج لدينا المخطط الآتي :

حكاية السندباد عن نفسه - صوت الراوي + صوت الشخصية

حكاية السندباد عن قصته صوت الراوي - الشخصية +

كما روتها شهرزاد صوت شهرزاد +

للملك شهريار صوت الراوي - الشخصية .

وتنبني علاقات المخطط داخل قصته الرواية التي يرويها راو آخر غير السندباد ، مما يدخل إلى بنية السرد بعداً آخر أيضاً يتعلق بصوت الراوي المتراجع في هذا الموقع ، والمتضمن فيه رغم ذلك .

- ومن توابع صوت السندباد المتعدد الأبعاد ، صوت غيبي ذو أصول عقائدية كتلك التي أفصحت عنها إحدى شخصيات المخطوفون ، وهي «الجارة الخامسة» دون أن ترى كون السندباد قد تقمص نفسه عشرين أو ثلاثين مرة ، أية مجافاة للمنطق :

«أبعقل أن يتقمص السندباد نفسه عشرين أو ثلاثين جيلاً ؟» «محتمل» ردت صاحبة الفكرة الغريبة» وإلا كيف تفسّرين ظاهرة هــذا الرجل ؟» «لا وألف لا، فكرة التقمص تقوم على مبدأ العقاب والثواب ... من كان صاحاً في حياته يرتقي مرتبة في سلّم الحياة ، ومن يكن طاحاً ينخفض مرتبة .... الح » (ص ع ع) . ولا نغالي إذا حكمنا على هذا الصوت بأنه لم يتجاوز كثيراً صوت الكاتب – الراوي ، وإن جاء بصورة حوار بين مجموعة شخصيات لا نعرف أسماءها ، ولا ماضيها . ولا نجد أن الرواية بحاجة إلى هذا الصوت لتسويغ وجود شخصية السندباد ، وإن كان النص مشحوناً بدلالات أخرى لا مجال لذكه ها هنا .

٣ - الصوت الثقافي الذي يذكر القارئ دوماً بوجود الكاتب في جبة أية شخصية من الشخصيات ، وأن تمثل ذلك بصيحة أحد ركاب السفينة : «صاح أحد الرجال الذين كانوا قد تجمعوا في تلك الأثناء أما بدافع الفضول أو بدافع الشعور بالواجب تجاه مسألة بدت و كأنها تقلق ركاب السفينة» الموضوعية والمنطق المجرد ، هذان هما المبدآن اللذان ينبغي أن نسير عليهما . أما الشؤم والتطير وما إلى ذلك من خزعبلات فأمور لا يجوز أن تدخل دائرة تفكيرنا .. هكذا تكلم زرادشت !!» . وما الجملة إلا الدليل الساطع على أن فكر الشخصية رأحد الرجال) المتنورة يشي بفكر الكاتب ، وبثقافته ، وإلا فمن هو هذا الرجل المسافر الذي استعمل عنوان كتاب نيتشه «هكذا تكلم زرادشت» وكأنه مفردة عادية من مفردات حديثه اليومي ، وحديث من يسمعوه ، على اعتبار أن العنوان سبب ضحك السامعين :

«وانطلقت قهقهات من هنا وهناك بدت وكأنها تضع خاتمة للمسألة ، فقد انفض الاجتماع للتو» . ص (٤٨) .

واستعمالات الخطاب الثقافي كثيرة ومتنوعة سنقتطف منها بعض الأمثلة :

- ١ الثقافة الميكانيكية: لم تكن السفن يومـذاك تعرف المحركات بخاريـة كانت أم
   انفجارية ..» (ص ٥٣).
- ٧ الثقافة الأدبية : يقول السندباد للشاعر «تكتب الشعر الحديث إذن ؟» ويدور حوار «وأنت لا يمتعك إلا الشعر العمودي ... أليس كذلك ؟ » «أنا يمتعني الشعر المموسق .. فالشعر نغم يا شاعري وحيث لا يوجد نغم لا يوجد شعر». «اتفقنا إذن .. لكنك في شعري تجد النغم الداخلي .. الموسيقي التي تسكن الأعماق فتهز الوجدان طربا» . ص (١٠٧ ٢١) .
- ٣ الثقافة الجغرافية: «... أما البحر، ذلك الزئبق الرجراج، القلب المتحول ذاك الذي يرتفع إلى الأعلى حتى ليخيل إليك أنك تصعد قمسة إيفرست، ثم

ينخفض إلى أسفل حتى ليخيل إليك أنك تهبط أعمساق البحر الميت ..» (ص ٣٦ – ٢٧) .

٤ - الثقافة السياسية : وهي أقبل الأصوات وطأة على بنية السرد وتطورها : استأنف ابن جدعون متجاهلاً كلام القبطان وسخريته «طوال عمري كنت أتخذ من غاندي مثلاً أعلى ... تصور .. المهاتما غاندي المعلم الزاهد ، رجل ضعيف الجسم نباتي النزعة لا يأكل اللحم أبداً ويواجه أعتى امبراطورية في التاريخ ، امبراطورية بريطانية التي لم تكن تغيب عنها الشمس ، وما هو صلاحه اللاعنف ، ألبس هذا مثيراً لـ للاعجاب ؟» . (ص ١١٨) .

ولسنا ندري أين يمكن أن نصنف الثقافة التراثية التي يبثها الكاتب في ثنايا خطابه السردي ، غير أننا لن نستعمل صوتاً مستقلاً ، فالتصاقها بالكاتب الراوي يضيق كشيراً من ميدان خروجها إلى أفق الخطاب المستقل . ونرجح أن يكون التضمين هو المروم عند الكاتب ، فالقبطان غالي بابا يخاطب ابن جدعون قائلاً : «لم تؤمن بشيء وتفعل عكسه ؟ لم تقول ما لاتفعل ؟ ... كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» . فالاقتباس القرآني ظاهرة غدت معروفة في نصوص النشر العربي الحديث ، وفي النصوص الروائية خاصة في نصوص الروائية خاصة (المخطوفون ص ١١٠ ، ١٣٠ ، وغيرها) .

#### أغاط السرد:

قد يعني مصطلح «أنماط السرد» علاقة الراوي بالمروي من حيث الخطاب أو القول ، ومن حيث البعد الزمني لهذا الخطاب ، لكننا نقصد من استعماله البعد الزمني لـ «وجهة نظر الراوي» الذي يستعمل صيغاً متعددة لاكمال جوانب قصته في الماضي والحاضر وربّما في المستقبل ، ولعل في هذا الـتركيب الزمني لوجهة النظر

السردية ما يهيء للرواية أن تستوعب تقنيات الفنون الأخرى وفن السينما خاصة ، ولا سيما في القطع المشهدي الجامع بين عدة أزمنة في لحظة واحدة مما يمكن أن نسميه بالسرد الفيلمي المتزامن ، وما يهمنا الآن ليس الجانب الجمالي ، بل الجانب التقني – السردي ، إذ نعمد إلى تمييز أنماط السرد التي اعتمدها الكاتب – الراوي في عملية «القص» .

يحدد الدارسون حركتين للسرد في علاقته بالزمن ، وهما حركتان تساعدان الكاتب في حل المشكلات الناتجة عن الزمن السردي :

الحركة الأولى تتصل بموقع السرد من الصيرورة الزمنية التي تتحكم بالنص ،
 فقد تكون الصيرورة خاضعة للعودة إلى الماضي ، أو للقفز إلى المستقبل ، ولـذا
 يتولد نوعان من السرد :

(آ) السرد الاستذكاري ذو ى المظهر البسيط اللذي يقدم ماضي حدث من الأحداث ، أو شخصية من الشخصيات ، لما نقع عليه في «المخطوفون» ، وفي الجنس الروائي عامة ، وهذا نص من نصوص كثيرة في رواية «المخطوفون» ، «عشر سنوات ظل يرعى الغنم عن ذلك المعلم ، يفيق حين يبلغ الميزان منزلة الضحى ، ثم يسوق قطيعه إلى المرعى بحثاً عن الكلاً ، كان كتلة متدفقة من النشاط والحيوية ، لكنه لم يكن يملك شيئاً ، فقيراً ولد فقيراً مسيموت (....) وكان الرعاة يهزؤون به .... الح » . (ص ٣٧) .

وقد جاء السرد التذكّري استجابة لتقنية التعريف بالشخصية، فعوض الشاوي لم يكن أكثر من اسم ورد في الصفحة السابقة، وجاء الماضي عن طريق الذاكرة ليضيء خفايا شخصيته رويداً رويداً حتى تكتمل صورتها في ذهن القارئ .

وللسرد الاستذكاري أشكال يقاس بها من حيث مداه ، ومن حيث سعته (١١) ، فمدى الاستذكار يحدد طول المقاطع الاستذكارية وقصرها الزمني ، وللاستذكارات قياسان :

- (آ) استذكارات ذات هدى بعيد يعود إلى سنوات كما هي الحال في سرد ماضي سماح , اخيه مصباح ، وماضي حازم الجندي السابق : «كنت في الثانية عشرة حين توفيت أهي ، وفي الثانية عشرة حين لحق بها أبي ، بعدها بقيت أنا وأخي ليون ، وحيدين يتيمين في القرية لا نملك شيئاً ولا يربطنا في القرية شيء ... الح » (ص٢٣) . فالماضي في هذا النص يعيد نسبياً بالقياس إلى حاضر السود .
- (ب) استذكارات ذات مدى قريب يكاد يختفي من رواية «المخطوفون»
   اللهم إلا في بعض المواقع حيث تتذكر بعض الشخصيات أحوالاً عاشتها قبل الالتحاق به «قاهرة البحار» وتقرير الرحيل إلى الشاطئ الآخر كما في الصفحتين ٥١، ٥٢.

وننوه بهذا الصدد ، أن السرد الاستذكاري لا يشغل الا مساحة جد ضيقة من نص هذه الزواية ، مع تقدم الأحداث بعد النصف الأول لا يعود الراوي إلى استعماله .

(ج) السرد الاستشراقي المدني تعبّر عنه نبوءة بعض الشخصيات ، أو اعلان بعضها الآخر عن حدث سيقع في المستقبل ، ومن أمثلة الاعلان كلام القبطان غيالي بابا عن الحفلة التي سيقيمها لركاب السفينة كي يتعارفوا: «كان الركاب ، منية العصر ، قبد استعدوا للحفل ، أنها الناسبة التي كلمهم القبطان عنها منية انطلاقهم أول يوم» (ص ٥٣) ، ومن أمثلة النبوءة ما توقعه السندباد عشية الحفل من نذير العاصفة البحرية: «وحده السندباد شعر بشيء من الانقباض وهو ينظر إلى الأفق البعيد فلا يرى قرعة غيمة ، إلى مسطح البحر فلا يرى أشراً من زبيد (...) «الحقيقة» همس السندباد لأم عون «أنا خانف» ...» . (ص ٣٥) .

ولما كانت الشواهد على الاستشراقات التكرارية التي رصدها النقاد في بعض الروايات غير موجودة في «المخطوفون» فإن الاستشراف المحقق ورد بخصوص نبوءة السندباد بعد أقل من عشر صفحات: هه .. أرأيت ؟ هذا هو النذير ؟ «صاح السندباد ثم هب على قدميه إثر هبوب نسمة باردة جاءت من الشمال ، أعقبتها نسمة أخرى فنسمة ثالثة بتواتر متسارع بدا معه البدر وكأن ضياءه شاحب والأفق يسود بغيوم داكنة تزحف زحف جيش من المدرعات» . (ص ٢٢) .

وقد تكون الرواية بأكملها - على حد ما ذهب إليه الدكتور البحيرمي في مقدمته لها - سرداً استشرافياً ورمزاً للانتفاضة الفلسطينية في الأراضي المحتلة ، وتنبؤاً بها قبل حدوثها : فقد انتهى الكاتب من روايته في خريف ١٩٨٧ ، بلهجة المتفائل بأن الظلام لا يمكن أن يدوم أو ينتصر (...) ، ولعل الكاتب نفسه قد فوجئ بسرعة تحقق نبوءته بسرعة انفحار الانتفاضة في أرضنا الطيبة بعد شهور بل أسابيع - قلائل من القائه بالقلم في ختام روايته» . (الرواية ، ص ٤) .

ونحن نرى في الاستشراف تجسيداً حياً لوجهة النظر السردية التي التزم بها المؤلف أكثر من غيرها ، وهي «الكاتب – الراوي» .

(ج) السرد التفنيدي القائم على تقطيع الحطاب السسردي تقطيعاً منطقياً يشبه أسلوب البحث النقدي ، أو لنقل التحليلي ، وأمثلة ذلك عصية على الاحصاء نورد منها ما يدل على طبيعة البنية السردية ويوضحها : «غتمت كلثوم في مرها وهي تنهيض يتعاورها إحساس بالذنب ، وإحساس بسالجوع ، الأول يدفعها لأن (....) والشاني يدفعها لأن ....» (ص ٣٩). ويتحدث الراوي عن ضرغام بأسلوب التفييد نفسه: «ذلك أن الأيام السابقة كانت قد ملأت صدره غيظاً ودفعته إلى حافة الغضب، الغضب من نفسه أولاً، ومن عروسه ثانياً، ثم من حظه ثالثاً». (ص ٩١). وكذلك عن سماح: «والحقيقة كانت سماح بين نارين: نار حازم الذي وقف منذ اللحظة الأولى موقف المنافح المقاتل، ونار ليون الذي كان يردد ليل نهار: ما لنا وما لهم يا أخت ؟ من أخذ أمنا صار عمنا» (ص ٢٧٢).

ولسنا ندري في الواقع إذا كان هذا الضرب من التحليل المنطقي يفي بغرض التحليل النفسي لدواخل الشخصيات ، لكنه طبع الرواية بهذا الطابع على كل حال . وقد لا نبتعد كثيراً عن الصواب إذا قدّرنا أن الكاتب الذي صوّر دهشة شخصياته ، وذهولها إزاء أحداث لا يمكن تصديقها ، هو الذي لجأ إلى السرد التفنيدي المنبثق من الخطاب القانوني والمنطقي و لم يقصر الكاتب في تسخيره ، بشتى السبل ، ليكون أداة من أدوات الرواية .

حاولنا في الصفحات السابقة أن نقرب من البنية السردية لرواية «المخطوفون» من خلال مفردات ومصطلحات أختلف حولها الدراسون ، فحددنا المدلولات التي نريد ، والمفهومات التي اليها نقصد ، ووجدنا أن هذه البنية متناسجة متشابكة ذات أنساق شتى ، سواء أكان ذلك على مستوى المواقع / الأصوات أم على مستوى الأنماط/ الطرز ، ويدل التحليل النصي لكليهما على ثلاث سمات أو ظواهر ، أو لنقل ميزات وسمت طبيعة البنية ، ولفتت النظر اليها في آن ، وهي التعدد والتنوع ، الغنى والشراء ، التشابك والتعقد ، بيد أنها جميعاً سمات وظواهر تحكمها رؤية واحدة مسيطرة هي رؤية الكاتب /الراوي العالم والمحيط بكل شيء .

وإذا كانت هذه الرؤية – المسيطرة المهيمنة تجعل من صوت كاتبها الأبرز والأقوى فلأنها تمد إهابها إلى كل إهاب ، وتخترق في ذاتها كل ذات ، وتنقل نغمتها إلى كل نغمة ، وهي على كل حال طريقة في الكتابة تراجعت في الوقت الراهن ، ويمكن أن يتخلص الكاتب من سوءاتها وعثراتها في المستقبل .

قد نقول أن ثمة حوانب أو زوايا في بنية الرواية السردية لم نتوسع فيها ونفصلها ، أو بكلمة أدق لم نقرب منها ، ولكن ما أثرناه وفصلنا فيه وحاولنا دراسته والاقتراب منه كاف وحده لتأكيد أمرين قصدنا إليهما من جملة التحليل ، أولهما مبلغ التطور

770

الذي طرأ على سيرورة البنية منذ «الحلقة المفرغة» حتى «المخطوفون»، وثانيهما مبلغ الحس التقني أو وعي المعالجة الروائية الذي وصل إليه صاحب الرواية وأدركه.

ولئن أبان الأمر الأول عن شدة التلازم بين الأدب والحياة في بصر الكاتب وبصيرته فإن الأمر الثاني يظهر بجلاء لحمة الترابط بين الحرية والمسؤولية في ادراكه ووعيه . ويا لهما معا من أمرين خطيرين حليلين على مستوى الفنان ومستوى الإنسان .

### الحواشي :

- ۱ انظر : ابراهیم (علی) «الحلقة المفرغة بین الفن والواقع» . مجلة جامعة تشرین م۱ ، ع۱ ۲ ، ص ۵۲ ۳ ، عام ۱۹۸۹ .
  - ٧ انظر روايته : الانكسار ، ص ٥ دمشق ١٩٨٧ .
- ٣ انظر زكريــا (ميشــال) . الألسـنيـة (علــم اللغـة الحديث) ص ٢٢٣- ٢٣٠ ، بيروت ١٩٨٠ .
- ع انظر : يقطين (سعيد)تحليل الخطاب الروائي ص ٢٨٧ ٢٨٨ ، بـيروت --الدار البيضاء ١٩٨١ .
  - ٥ المرجع نفسه ص ٧٨٤.
- ٣ انظر : العيد (يمنى) تقنيات السـرد الروائي في ضوء المنهج البنيـوي ، ص ٧٧ ، ٧٨ ، بيروت ، ١٩٩ .
  - ٧ انظر : بحراوي (حسن) ، بنية الشكل الروائي ص ١٢٠ ، بيروت ١٩٩٠ .
    - ٨ انظر : تحليل الخطاب الروائي ، ص ٧٨٥ .
      - ٩ انظر : تقنيات السرد الروائي ص ٧١ .
- ١٠ بعض النقاد يسمى الأصوات «خطابات» ، انظر : تحليل الخطاب الروائي
   ٢٠٤ ٢٠٤ .
  - ١١ انظر : بنية الشكل الروائي ، ص ١٣٢ .

# التحويل الأدبي عند كوليت الغوري

### تحديدات أولية:

ما الذي يجعل من نص ما نصا أدبياً ؟ يجيب أصحاب المقاربات النصية بدءًا من الشكلانيين الروس مروراً بالسيميائيين والأسلوبيين ووصولاً إلى البنيويين ومن بعدهم ... أنه - ولا شك - أدبيته أو شعريته ، وحين نتساءل ثانية ما الذي يفرق العالم الفني، ولنفترض أنه العالم الروائي - عن عالم الحياة المعيش / الواقع يجيبون ثانية أنه الأدبية ذاتها . مكوناتها النصية ، وفي مقدمتها أنظمة الفن وأنساقه ، وأذن نحن في كلا الحالين إزاء سمة / مفهوم أو ظاهرة تارة نطلق عليها نعت الأدبية وتارة اسم الشعرية ، ربما على سبيل الترادف مرة ، أو سبيل العمومية والخصوصية أخرى هي التي توجد للنص و تخلق جماليته الابداعية .

لن ندخل الآن في قضية المفهوم ، أدبية النص أو شعريته ، ولا في مؤسساتها /مرتكزاتها/ بعد أن عرضنا شيئاً من ذلك في حديثنا عن مفهوم الشعرية العربية ، وإنما سندخل في عمق العلاقة بين العالمين الحياتي والفني تمهيداً للحديث عن طبيعة التحويل الأدبي لدى كاتبتنا العتيدة .

أنا من هؤلاء الذين يعتقدون بأن الفن أساسه الواقسع ، ومصدره التجربة والحياة ، يستمد منهما نسخه وجذره وانطلاقته الأولى ، ثم يأخذ بالابتعاد عنه والاستقلال ليشكل لذاته عالمه الخاص المتميز من عالم الحياة بقوانينه وأنظمته وأنساقه وطبيعة العلاقات بين عناصره ومرجعيته ، وحين يأتي الناقد أي ناقد ليفكك هذه العناصر ويحلل طبيعة العلاقات فإن عليه ألا يحاول سبر صحتها /حقيقتها أو صدقها بالاحالة إلى مرجعها الأصيل / الواقع بقدر ما يجب أن يفسرها في صيغتها الناجزة وعالمها التخييلي المتلامح ، رؤية وتقنية وإبداعاً ، وفي تصوري أن أرداً أنماط الفن هو خدارته بنقل وقائع الحياة دون واقعيتها ، وأسواً أنواع المبدعين والنقاد معاً هم الذين يدعون أن ما يكتبون حدث في الواقع ، وجاء نسخة طبق الأصل لهذا الذي حدث في الواقع وحاكاه أو عكسه .

ومن يتتبع العلاقة بين الفن والواقع منذ أرسطو حتى الآن يجد أن ثمة مدارس واتجاهات وآراء ، بعضها يؤكد مبدأ المحاكاة الواقعية ، وبعضها يثبت مبدأ المحاكاة المثالية ، وثالث يذهب وراء نمط من المحاكاة دعاه بالاحتمالية ، ومع الانقلابات الأدبية متمثلة في المحاكاة دعاه بالاحتمالية والواقعية على اختلافها والبرناسية والسريالية الرومانسية والطبيعية والواقعية على اختلافها والبرناسية والسريالية . برزت المخايرة كما برزت المشابهة ، وفي الواقعية الاشتراكية تردد الموقف بين حدين ودار ، فمن مفهوم العكس إلى مفهوم الانعكاس ، ومن مفهوم المضارعة إلى مفهوم التوازي بون بعيد قطعته المدرسة على امتداد نصف قرن حتى عادت أدراجها إلى قطعته المدرسة على امتداد نصف قرن حتى عادت أدراجها إلى

رحاب الواقعية الأم ترى رأيها وتناقش قضاياها من خلال أطروحاتها النقدية .

ما أريد قوله: أن ثمة واقعاً وأن ثمة أدباً أو فناً ، والعلاقة بينهما تقوم على المستقلال والمغايرة ، حبل المشيمة / الصلة موجود ومقطوع ، يبدأ الفنان باقامته ثم ما يلبث أن يبتره ، ويعود الناقد لوصله ثم ما يلبث أن يبتره ، الحياة والفن وجهان لعملة واحدة ، لكل واحد منهما فضاؤه وأفقه وقوانينه وأنظمته وأنساقه ومعاييره ، وما يطبق على أحدهما لا يصح أن يطبق على ثانيهما ، وحين ترحل أو تنقل عناصر ومكونات من أولهما ولنفترض الحياة إلى آخرهما ولنفترض الفن لابد أن تخضع لهذه النظم والقوانين وشبكة الأنساق والعلاقات مثلما تخضع لمعايير الخلق وضروراته في التصوير والتعبير ، وتلك هي عملية التحويل الأدبى .

فالتحويل الأدبى - والحالة هذه - هو انتقال المادة الخام والغفل من الحياة بعناصرها المبعثرة لتصبح في عالم الفن مكونات نصية موظفة ضمن بنية أو بنى متناسقة متماسكة متلامحة تخضع لمنطق حديد غير منطق الواقع ، ولوفرة الاحتمالات والقراءات والتشكيلات تباين أحادية السياق الاحتماعي أو الحياتي ودلالته المفردة .

وإذا كان التحويل وفق هذا التحديد يعني القطيعة بين بنيتين بنية الواقع الحياتي وبنية النص الابداعي ثم اعادة اللحمة بينهما بوصفهما بنيتين مستقلتين لكل منهما حصائصها وطرائقها فإنه يعني

من جانب آخر دراسة الشروط الموضوعية حتى يتحقق التحويل ودراسة العوائق التي تحول أو تمنع هذا التحويل من أن يكون كاملاً، وفي كلتا الدراستين الايجابية / حضور التحويل والسلبية / غياب التحويل بحد أنفسنا في النهاية إزاء السؤال التقليدي الهام الذي حاولت المقاربات النصية مئلما حاولت مباحث نظرية الأدب أن تجيب عليه وهو إلى أي مدى أو حد يمكن للأدب أن يستقل عن الواقع أو يلتزم به دون أن يفقد في الحالين أدبيته أو خصوصيته الفنية في الأداء.

في دراستنا التالية لمسألة التحويل الأدبي عند كوليت الخوري سنخطو خطوتين : في الخطوة الأولى نتلمس بعض ملامح التحويل الناجحة والمحققة للشروط ، وفي الخطوة الثانية نقف وقفة أطول عند المعوقات التي تحول دون هذا التحويل .

### أدبية النص | ملامح من التحويل

في معظم رواياتها في أجزاء كبيرة منها احالات واضحة وإشارات إلى أنها تستمد مادة نصوصها من الواقع ، وتؤكد هذا الاستعداد بذكر أسماء محددة معروفة لمدن وأمكنة وشوارع ومقاه ونواد وسنوات وأشهر وأيام .... أكان ذلك لتثبت أن قصصها حقيقية نبعت من الأرض والتراب فتخرج المتلقي من حالة الايهام وتكسر له حائط التوهم ؟ أم لتخلف في الروع نوعاً من الاحساس بالتوازي والمشاكلة بين مستويين من الوعي ، أو أخيراً لخلق عالم من التخييل تفتحه بكوى ومسارب على الخارج ؟ قد يكون الجواب هذا أو ذاك ، ولكني أود أن أفسر المسألة أدبياً ونفسياً على

النحو التالي: أن الروائية تنطلق في عملها كما ينطلق أي إبـداع يرتقي إلى مستوى الفن من أربعة حقول هي حقـل المكـابدة وحقـل الفكرة وحقل التجربة وحقل وجهة النظر.

في حقل المكابدة تعاني معضلة ولادة الرؤية والتشكل، وفي حقل التحربة حقل الفكرة يتحول التجريد إلى التحسيد، وفي حقل التحربة تختمر المادة وتتفاعل مع سائر العناصر لتنتقل من وضعها الهلامي الغفل حتى تنصهر في بوتقة الشعور، أي تنتقل من التجربة الحياتية الصرف إلى التجربة الشعورية، منطلق الابداع، وفي حقل وجهة النظر تتبأر المكونات: الموقف والحادثة والشخصية والرؤية لتصبح نصاً منجزاً أو مشروع نص يكتمل حين يعبر عنه داخلياً وفق تصور كروتشي، أو حين يبوح به الفنان ويدونه على الورق وفق تصور معظم النقاد الآخرين، وربما تتعاقب هذه الحقول أو تتداخل وتتزامن في تشكيل النص وايجاده، وليس هذا بالأمر المهم ما دامت جميعها تعمل على تشكيله أو تدخل في تشكيله.

ولنضرب على هذا التشكل ودور الحقول الأربعة في تأسيسه أي نص من نصوصها وليكن هذه المرة «ومر صيف» في الرواية معاناة نابضة بدفق الحياة تتجلى من أول صفحة حتى آخر صفحة ، تقاس بمقاييس شتى ، بعضها عاطفي / وجداني ، وبعضها الآخر هم فكري يتعلق بالمجموع ، بالأمة والوطن . الفكرة الرئيسة في الرواية تساؤل عن أثر الظروف والأحوال في مقولة الحب وتحوله عبر ثلاث علاقات نسائية للبطل تنتهي بالعودة إلى الزوج الطيبة ، وترتفع الفكرة إلى رتبة التحربة الشعورية حين تستحيل إلى قضية متشابكة العلاقات تنسج لها المشاعر الإنسانية الغائرة أبعادها وتتعقد متشابكة العلاقات تنسج لها المشاعر الإنسانية الغائرة أبعادها وتتعقد

أكثر وتصبح وجهة نظر أو مقولة من حملال المواقف وتطورها وانعكاساتها على الحالات النفسية والأفكار بمزح الخاص بالعام، وهم الحب بهم الأرض والوطن والأمة ، ويكتمل النص في الزمان والمكان حين تكتمل غايته ، وتكتمل في الآن ذاته مهمة أدواته الفنية التي توسل بها .

قد تكون هذه الحقول أو بعضها على الأقل دهاليز إلى الواقع لتؤكد صلتها به وتعكسه ، أو دهاليز للتحويل الأدبي نحو التخييل وتأثير انتمائها إليه ، والذي يحسم المسألة ىلدي الاشارات المزدوجة لأسماء المدن والأمكنة والشوارع ... الخ ، فهذه كلها احالات إلى الحاص المعين كما هي احالات إلى العام المحرد ، وما يبقى في الأذهان بعد قراءة النص ليس الخاص ، الاسم المحدد بل العام ، الخطاب الروائي ووجهة النظر بدليل أنه لولا وحود الخاص لما شعر المتلقى بأثره ولظل مأخوذاً بعالم التخييل .

في هذه المبادلة بين الواقع وعالم الفن يكتب كلاهما من الآخر خصائصه وطاقاته ، فعلى مستوى الواقع الذي ارتفع إلى رتبة الفن ارتوى بالتجربة الوجدانية العميقة فبدت على الفور وحدة عضوية صهرت كل تفاصيله في بنية متكاملة حتى كأن كل جملة فيه تشى بالمكابدة الشعورية التي عانتها الشخصيات بمن فيها شخصية الكاتبة/الساردة/ المشاركة.وعلى مستوى الفن/الصنعة فقد استطاعت البنية الروائية أن تحدث في القارئ / المتلقي الأثر المطلوب من كل عمل ابداعي بتعيير بنيته الروحية ونظرته نحو الأشياء والقضايا تغييراً جوهرياً وجعله يرى العالم بمنظار جديد ورؤية

حديدة ، وتلك آثار وعقابيل لا تخلفها بنية الواقع الحياتي المعيش بقدر ما تخلفها بنية النص الفنية والابداعية .

ولعل ما يؤكد التحويل الأدبى للارتقاء بالنص إلى مستوى الابداعي ثلاث تقنيات من تقنيات الخطاب الروائي لكل منها في متون روايات الكاتبة وصفه ودوره واشكاليته ، أو لاها لعبة الضمائر وأخراها ظاهرة التشخيص ضمن شروط التحويل ، وثالثتها طبيعة السرد الحكائي في نصوصها القصصية .

- عن لعبة الضمائر نلاحظ أن الضمير الغالب في عملية الحكبي االقص عندها هو «الأنا» ، ونادراً ما تلجأ إلى ضمير الهو الذي يقتصر على الروايات الوطنية «الأيام المضيئة» مشلاً ، والأنا في جميع نصوصها خليط من أنواع مختلفة ، فهناك أنا | الكاتبة أو الرائيـة (أيـام معـه) ، وأنا االساردة أو الراوية (أيام مع الأيام) ، وأنسا االثلاثةالكاتبة والمشاركة والساردة (ومر صيف) فهل يعني هذا الضمير في كل النصوص والحالات كوليت الخوري ككاتبة أم أنه مجرد قناع لأنوات أخرى وضمائر ؟. من حيث الظاهر تشير الأنبا إلى الكاتبة ، وهنا تتحول القصة إلى أن تكون مجرد سيرة ذاتية ، ولكنها من حيث الاستعمال والدلالة والتأويل تؤكد أن الأنا ليست بالضرورة الكاتبة، وإنما هي الشخصية الإنسانية مضافاً إليها شخصية الراوية االساردة ، وشخصية الساردة اللشاركة في صنع الحدث ، وأنها لجسأت إلى هـذا الضمير حتى ترى أكثر ، وتطلع أكثر ، وتحقق مهمة الراوية العليمة بكل شيء أكثر فأكثر ، وفي اجتماع هذه الحقائق تشير الأنا إلى الاتجاهين المتضادين المتكاملين أنا | الواقع ، الشسخصية الإنسانية ، وأنا االفن – القناع والشخصية الروائيـة . وفي تصوري أن مسوغ الاعتماد على هذا الضمير في معظم رواياتها نابع من قدرته على الرصد والتدخل والتحليل وملاحقة التغير | التحول الذي يطرأ على

الشخصيات جميعها في علاقاتها كما هو نابع – وهو ما يهمنــا – من قدرته كتقنية على الايهام بالحضور والاقناع معاً.

- فيما يتعلق بتقنية التشخيص ورسم الشخصيات لن أتحدث عن ألهاطها وأنواعها وطرائق تصويرها ونموها ، بمل سأتحدث عن أهور أخرى تتسق مع رؤية الكاتبة . تخضع كل شخصياتها ولاسيما الرئيسة منها والهامة إلى ثلاثة أهور تعد جميعها مجالات لاراءة التحويل . أولها تفاعل الشخصية مع ظرف الحيط وتأثرها به . وثانيها تطورها عبر النص من حال إلى حال أو إلى أحوال . وثالثها استشفاف المستقبل والتفاؤل الدائم بأن الغد أفضل من الحاضر ، وعندي أن كل هذه والتفاؤل الدائم بأن الغد أفضل من الحاضر ، وعندي أن كل هذه الملامح في رسم الشخصيات تعد المجازات هامة لازاحتها عن محاكاة الواقع ، وكأنها هي الأخرى تسزدوج في إشاراتها ، فمرة إلى الناس وهم يعيشون في المجتمع ، ومرة إليهم وهم يلبون نداء الفن في عالم الرواية، وليس من تناقض.
- تبقى طبيعة السرد الحكسائي في روايات الكاتبة ، وفي رأيي أنها تقوم غالباً على استراتيجية محددة خلاصتها حذف الفترات غير الهاهة هن حيوات الشخصيات ، والقفز على الفجوات الميتة مع الحرص أحياناً على تلخيصها ، وتجاوز التفاصيل ، والاعتماد على الخطوط العامة ، كما تقوم في معظم الأحيان على التماهي بين زمن القص الحكي وزمن السرد الخطاب في بطئه وسرعته ، وفي تعاقبه أو تكسيره والتلاعب به ، وسأعود إلى تعميق هذه النقطة في حديثي مرة عن الرمن في الفقرة التالية .

### خارج الأدبية | معوقات التحويل :

لا يعني الوقوف عند عوائق التحويل رصد سلبيات النصوص ونواقصها بقدر ما يعني – ومن وجهة نظر خاصة – تبين المسارب والفحوات التي تغزو عبرها بنيات الواقع بنية النص الروائي فتمنعه

من تحقيق الشروط الكاملة في عملية التحويل الأدبي ، وسندرس في هذا القسم العوائق التالية : الصيغة والزمان وأحادية المعنى والأسلوب والتماثل والاقحام .

- نقصد بالصيغة مجموعة مسائل تتعلق بتشكل النص ونحط سرديته ، ويبدو أن الكاتبة تميل في معظم غاذجها إلى الالتزام بقانون العلية الزمنية بدلاً من الازاحة الزمنية ، والفرق بينها أن القانون الأول يحتفل بالتسلسل السببي للأحداث في حين يحتفل الثاني بالتسلسل التعاقبي لها ، ومن هنا يفتقر أحدهما إلى الحبكة بالدلالة التقليدية الشائعة للمفردة ، وينهض ثانيهما على العلاقة بين حلقات السرد المختلفة ، قد نقول أن كوليت تلجأ في بعض نصوصها (أيسام مع الأيام ومرّ صيف) إلى تقنية النجوى أو تقنية التذكر الاسترجاع فتستبطن جوانية شخصياتها أو تستقي من ماضيها أو ظروفها ما يسوغ لها تصرفاتها ، وهدا صحيح بيد أن كلا الضربين لا يشكل لديها ظاهرة عامة أولاً ، وليس هو بأكثر من مادة استعراضية تتعلق عنهجها في الكتابة ثانياً .

ولعل ما يلائم هـذا القانون في بنية النص أو ينسجم معه أمران أولهما أحكام قبضة الراوي إالسارد المهيمن حتى لو كان الأنا في صورته المشاركة ، وكانت وثانيهما انعدام المنظور السردي الذي يحكم أو يضبط حركة السرد ، وكانت النتيجة على المستوى الأول فقدان التنوع في مواقع الراوي معساً أدى إلى الاسترخاء السردي ، في حين كانت النتيجة على المستوى الثاني بقاء المكونات الحكائية كما هي مفككة وغير مترابطة ، وكلتا النتيجتين تقف عائقاً إزاء التحويل الأدبى الكامل وبالتالي لا نجد لها المسوغ الفنى البديل للواقع .

في اشكالية الزمن السردي تشير إلى ثلاث ملاحظات حول تقنيته تتجلى واضحة في نصوص الكاتبة ، ويعمل بعضها على الانحراف بالقصة | الرواية عن شروط تحققها الفنية ، وهي الحذف الزمني والتلاعب الزمني والتوازي الزمني . إن الحذف الزمني مهم ولاشك في تسريع الايقاع الروائي وحركته السردية ، وهو مظهر من مظاهر التحويل لأنه يلغسي مضاهاة الواقع ومحاكاته ، إلا أن الصفحات الطوال في وصف المشاعر وانشائية التعبير الطاغية واستبطان

الشخصيات وتحليل المواقف أفضى ذلك كله إلى إيقاف الحكاية وتعطيل السرد ومدّ زمنه على حساب زمن القصّ فبدا زمن القص الروائي وقـد أصابـه شيء من النرهل أو الاسترخاء . أما التلاعب الزمني أو تكسير زمن السود فقلنا منــلـ قليل أن الكاتبة لجأت إلى تقنيت بن هما تقنية الاستبطان وتقنية الاسترجاع | التذكر ، وتوصف كلتا التقنيتين إذ تمتـد وتطول بأنهـا عـائق على مستوى الحركة ، وعانق على مستوى البنية ، ولم تستطع الروائيـة أن تتخطى العائقين وتختر قهما بتقديم المستويين مبدأين من خلال المنظور الروائي لشخصياتها بقمدر ما قدمته من خلال منظور الساردة العليمة العارفة بكل شيء ، فبدت التقنيتان مجلوبتين إلى سياق النص من خارجه ، وبالتمالي لم تتمكنما من الاندماج ليــه أو الذوبان في نسجه ، وأتصور أن التوازي الزمني في نصوصهـــا – وقـد اســـتعملته كثيراً - هو أهم ملمح من ملامح صنعتها الفنية ، لقد رأينا من قبل كيف يتساوى لديها زمن القصّ | المحكي مع زمن السرد| الخطاب ، واستطاعت عن طريق هذا التساوي | الشوازي خاصة في صفحات الحوار المتي تغلب كميــاً صفحات السرد أن تكشف عن طبائع الشخصيات ومستويات الوعي وتعدد منطوقات الكلام ، كما استطاعت أن تخلق في النص كما المتلقي شيئاً من فيض الحيوية والنشاط من التشويق أيضاً.

- بين عالم النص وعالم الواقع تباين في قضية المعنى وأزعم أن الأول موار بجملة من الدلالات والاحتمالات نكتشفها حين نستنطق المتون ونأولها ، أما الشاني الواقع فلا يملك مثل هذه الوفرة والعمق من الاحتمالات ، لا يملك إلا معنى محدداً على الأغلب أحادي الدلالة ، وحين يستوى العالمان في مستوى المعنى الدلالة ويحيل أحدهما عن طريق اللغة إلى ثانيهما احالة لا لبس فيها ولا غموض ولا تعددية في التفسير والقراءة يكون النص مثل الواقع الحياتي أحادي الجانب ، وفي رأي أن جميع روايات الكاتبة هي من هذا القبيل ، تحمل في معانيها ودلالاتها واشاراتها اللغوية المعنى الواحد الذي تقصد إليه ، أو المعنى الواحد الذي يبحث عنه القارئ ويفتش ، ومن الصعب بمكان أن يعني المرسل اليه نفسه ليبحث في الرسالة عن دلالات واحتمالات وتأويلات تتجاوز فضاء الكلمات والأسطر ، وهذا التطابق بين عالم النص وعالم الواقع من زاوية المعنى الكلمات والأسطر ، وهذا التطابق بين عالم النص وعالم الواقع من زاوية المعنى

الواحد عائق دون التحويل الأدبي الذي يجعل من المن الرواني مجالاً خصباً لاحتمالات كثيرة ، ولأجوبة وتساؤلات لا حصر لها ، بعضها أثباره الكاتب ومعظمها الآخر تركه لقارئ الرسالة حتى يفجره ويشظيه في شتى الأنحاء .

- يتلائم أسلوب التعبير عند الكاتبة مع طريقة السرد التعاقبية من جهة ، ومع السياق الوجداني الانفعالي لآلية المضمون الرومانسي | الوجودي من جهة ثانية ، ومن المعروف في علم السرديات الحديث أن الأسلوب ينقسم إلى ثلاثة أقسام لكل قسم أو نوع طبيعته في الرؤية والأداء هي الأسلوب المباشر وفيه لا يطرأ على الخطاب الأدبي الكثير من التعديلات حتى يمكننا أن نقول أنه خطاب منقول من الواقع ، والأسلوب غير المباشر ، وفيه يطرأ على الخطاب الكثير من التحولات والانزيجات ومنطوق التلفظ حتى يلائم نحوياً حكاية السرد ، والأسلوب المباشر الحر الذي لا يتقيد بالأسلوبين السابقين وإنما يماخل بعض هذا وبعض هذا ، ويحاول أن يوفق بين طبيعة الخطاب السردي | المسروي والتلويتات الاشارية المتعلقة بالذات المتلفظة أو الواقع المحكي . وأزعم أن أسلوب روايات الكاتبة ينتمي إلى هذا النوع الثالث ، ومن يقرأ في نصوصها أسلوب روايات الكاتبة ينتمي إلى هذا النوع الثالث ، ومن يقرأ في نصوصها يحس بهذا التزاوج في أسلوب التعبير بين الحضور والفيساب ، حضور اللغة في الخطاب المدرك ومرجعيته في علاقات التصائل ، وغيساب الكلام وفرديته في الخطاب المضمر ، واحالاته الوافرة في علاقات التقابل ، علاقات الفارقسة والتضاد .

- يلاحظ القارئ في مجموع نصوص الروايات أن ثمة تشابهاً أو تكراراً غير موظف في التصور والرؤية والأداء ومجالات المعالجة ومفرداتها ، نجد ذلك واضحاً إذا وازنا بين أيام معه وأيام مع الأيام ، وبين الأيام المضيئة والمرحلة المرة ومر صيف، فعشق دمشق ومناجاتها في لوحات وصفحات ممتدة ، والحديث عن الهم القومي وألم المرحلة المرة لم يكن كله مسوغاً في المتون ، وقد عكس هذا التكرار عقابيله على المفردات والأفكار والهواجس حتى بدا و كأنه ملصقات حائطية يمكن نقلها من سياق إلى سياق ، والسؤال هنا علام التماثل إذا كسانت الأثواب واحدة ألم يكن واحداً منها يكفي ؟. أن العمل الأدبي يحتاج إلى التغاير حاجته إلى التطور ، ولكنه في كل حاجته إلى التفرد ، وربما يحتاج إلى التدرج حاجته إلى التطور ، ولكنه في كل

الأحوال لا يحتاج فيما أتصور إلى أن يعيسد ذاته ويجتزها في نسسق كامل أو في أجزاء منه متفرقة.

- أخيراً فانا نريد بالاقحام ادخال بنيات الواقع وما يترتب عليها من مواقف ونتائج الى صلب إطار النص ومكوناته ، ونستطيع أن نعد من هذا الاقحام جملة ظواهر تبعد النص عن أدبيته ، من ذلك الانفعالات الحماسية لاسيما في نصوص الحرب والحديث عن الوطن ، وتداعيات الوقائع كحادثة ميونخ في «ومرّ صيف» ، واطلالات الرأس وثقل جسد الراوية أو كتلتها (٣٥ ، ٨٧ ، ٢٩ والبراد المعلومات (٨-٩) ، وقطع السرد بلوحات الإنشاء والنجوى .... الح ، وعندي أن كلّ هذه الظواهر من الاقحام تعيق الانتقال في النص من خطاب الواقع إلى خطاب التخييل الأدبي ، ويكفي في هذا الصدد أن نقول أن مفهومات الصيغة والنظام والعلاقات ووجهة النظر والزمان والمكان ، وحتى الملفوظات النطقية تختلف في عالم الخطاب الروائي إعالم والمكان ، وحتى الملفوظات النطقية تختلف في عالم الخطاب الروائي إعالم التخييل عنها في عالم الخطاب الواقعي إعالم الحياة اليومية وسجلاتها إ أو مدوناتها ، وحين يقتحم أحد عناصر العالم الأول بنية العالم الثاني لابد أن يصيبه نوع من التحول حتى يتسق مع أنساقه .

كانت الغاية الرئيسة من الصفحات الماضية أن نمتحن المقولات الأساسية في نظرية الأدب عن علاقة الواقع بالفن من خلال وقوفنا عند روايات كوليت الخوري ، ولقد رأينا أن هذه المقولات تبدلت عبر سيرورة التاريخ الأدبى ما بين حدين متقابلين .. أولهما هو المحاكاة والتشابه والعكس ، وثانيهما هو الاستقلال والتغاير والتمايز ، وذهبنا في موقفنا النقدي إلى غير ما يذهب إليه الروائيون في موقفهم الابداعي ، فكلانا نحن النقاد والمبدعين نبدأ نقطة الانطلاق من الواقع والتقاليد الأدبية ، ولكنا نختلف بعد ذلك في نقطة الوصول ، هم ينصرفون عن الواقع إلى ما هو أعمق وأشمل وأخلد ، وربما إلى خلق عالم جديد ، ونحن نعود للواقع ثانيــة لنكشف العلاقة بينهما والتمايز معاً ، صحيح أننا نعتقد بوجود بنيتين مستقلتين بيد أننا نرى أنهما وجهان لعملة واحدة يمكن تصورهما اعتمادا على مفهومين رئيسين في علم السرديات هما القارئ الضمني والقارئ الخارجي ، ولئن كان كل واحد من هذين مستقلاً عن الآخر في ذهن الراوي والناقد إلا أنهما يلتقيان في نطاق النص الابداعي ويكمل أحدهما الآخر .

لقد حرى الاختلاف ماضياً بين العالمين وفق مبدأي الصدق والمرجعية ، كان ينظر إلى الواقع أو التاريخ بوصفه الأساس المكين للصدق الأخلاقي والمرجع الوحيد للفنون ، أما الروايات فليست أكثر من مجموعة أكاذيب مختلفة وأباطيل ، اليوم لم يعد للواقع مشل

\_\_\_\_\_\_Yo.\_\_\_\_

هذه المنزلة ولا الأهمية في نفي الأكاذيب أو تثبيتها ، فقد أضحت هي ذاتها واقعاً آخر يخلق ، وعالماً يتمثل ويشاد ، ومرجعاً ليس من الضروري أن يشير إلى غيره .

وإذا كانت نصوص كوليت الخوري تحمل ملامح العالمين ، ملمح التحويل الأدبي وملمح الاعاقة الأدبية فلأنها كانت تصدر عن مبدأ الايهام بوجود الواقع الخارجي والاحالة إليه ، ولم تكن تصدر قط عن مبدأ العكس / المحاكاة ، ولا هن مبد التغاير / الاستقلال ، وهذا لعمري ذاته مطمح .

# المكان المفتوم ودلالته في الرواية عند كوليت الفوري

سأبحث هـذا الموضوع الـذي اقترحته على نفسي في أربعة محاور :

تحديدات أولية ، تحليات الظاهرة ، تفسيراتها ، نتاج الدراسة.

## تحديدات أولية:

١ -- المكان المفتوح ، وعكسه المكان المغلق ، مصطلحان في شقهما الثاني بنيويسان ، دارا في رحاب الألسنيات والمقاربات اللغوية ، و لامسا مختلف المجالات المعرفيسة كالنص والمنهج ووجهة النظر ، فصرنا نصف كسلا منها بأنها تنتمي إلى أحمد الحقلين . أما في شقهما الأول -- المكان -- فقد طور علم السرديات الحديث هذه التقنية مثلما طور تقنية الزمان ، فأصبح الابداع الروائي مثلما فعل رصيفه النقد الرولائي يحتفي بالتقنيتين ويوليهما عناية واهتماماً بارزين .

ما أقصده ، بالمكان المفتوح هنا كل حيز كبير أو صغير ، قائم أو متحرك ، ثابت أو متغير يحتوي الحدث القصصي والشخصية والفكرة ، وينفتح على الآخر مباشرة أو بالواسطة ، ويلاقيه الصلة أو التفاعل أو التأثير بحيث لا يبقى مسيحاً منكفئاً على ذاته يتحجب بالجدران العازلة ، وينفصل عما سواه بالعوازل والسحف والأبواب .

وهذا المكان أما أن يكون مفترضاً تخييلياً وهو الأندر ، أو

يكون موضوعياً صرفاً وهو الأكثر ، أو يجمع بينهما وهو الأعم ، وفي جميع هذه الضروب يعد المحال الأفضل للحركة ، والميدان الأصلح لأراءة التغير والتحول ، ودفع عجلة التطور نحو الأمام .

٧ - وبرغم التطور الذي طرأ على استعمال المكان في الروايــة العربيــة عامــة خــلال لهمسين السنة الماضيــة وانتقالـه مـن الــتزيين إلى الانشــاء فــالتوظيف ضمــن بنيــة معقدة متشابكة فإن المرء يســـتطيع في كــل الأحــوال أن يجعــل منــه دالاً يحتــوي دلالة ما اجتماعية أو طبقية أو فكرية أو نفسية أو جمالية .. الخ ، أو جميع هـذه معاً ، وسننطلق في بحثنا من هــذا الافــرّاض الاســتقراثي زاعمــين أنــه ليــس ثمــة مكان غفل أو حيادي أو غير معبأ بمحتوى حتى لو كان غير محـدد . إن ثمـة علاقة وشيجة ووشيجة جداً بين المكان الروائي المختار من جانب ، وبين كل منتجيه وقاطنيه ورواده والمترددين عليه وشخصيات النبص من جانب آخر ، وهو في الجانبين يعكس أرضية أو خلفية مباشرة أو غير مباشرة للمسار الـذي تنحوه الرواية وتهدف إليه ، ولوجهة النظر الـتي ينشــدها المبــدع ويتغياهــا مــن العمل ، فإذا كانت دعـوة إلى التغيـير أو التخطي أو التجـاوز أو تحـرداً وثـورة ورفضاً لما هو قائم فلا بد أن يحتوي هذه الدعوة – الدلالة وعــاء – دال مثلهـا يتبأر في الانفتاح والسيرورة ونشدان الأفق القصي وفضاء المستقبل الآتي ، ولا نرضي بها ونقسع ، وعلى أعينها كمامات وحجب نستكين إليها ونرتاح ، وفوق قلوبنا وأحاسيسنا وبصائرنا وعقولنا يريىن ألىف مغلاق ومغلاق يحول دون هذا التغيير ، شرط الحصول على الحرية و ممارستها الادراك الكامل لجميع مسؤو لياتها و تبعاتها ، وتحمل النتائج – مهما تكن بالغة – لكل عقابيلها .

٣-- وأرى أن علينا باستمرار وفي كل دراسة نقدمها أن نبين رؤيتنا لطبيعة النبص
 الروائي ولعالمه ولطبيعة موقفنا إزاءه ثم أخيراً لمنهجنا النقدي الـذي نؤمن بــه
 ونسبر حتى يكون الحوار حول القضايا المطروحة بيناً وواضحاً.

خلاصة الطبائع الثلاث للنص والموقف والمنهج تكمن في

التعددية: تعددية الاحتمالات ووفرتها بالنسبة لعالم فني يختلف عن عالمنا الحياتي ويتصل به في آن . الحياة والفن عالمان بينهما برزخ مشترك ، ولكن أحدهما ليس طبق الأصل لثانيهما ، ومن هنا فإن «أنا» الكاتب أو الكاتبة ليست بالضرورة هي أنا التحربة الحياتية المعيشة ، وحين نستعملها بالترادف فانا نفعل ذلك على سبيل الجاز. وتعددية التأويلات بالنسبة لموقف الناقد ولموقعه أيضاً ، فالموقف والموقع غير مترابطين ، وإذا كان على الأول أن يظل ثابتاً فإن الثاني قد يطرأ عليه الكثير من التغير ، ومن ثم فإني أشك في أحدهما لا يتأثر بآخرهما في ثباته أو تحركه . وتعددية الوسائل في المقاربة النقدية أو تكثرها ، وهو ما عبرت عنه بمفهوم المنهج التكاملي الذي تحدثت عنه طويلاً في غير مكان .

وكما يلاحظ فإن جماع هذه الطبائع يلتقي مع المسألة المطروحة للدراسة - المكان المفتوح - وهو لقاء لم نقصد إليه وإن كان سيساعدنا في تعميق اليقين بأن اختيارنا الذي انتهينا إليه لم يكن عبثاً ولا عشوائياً.

٤ - علام كوليت خوري أولاً، وعلام المكان المفتوح في نصها الروائي ثانياً ؟ أما كوليت فلأني ألتقي معها في الفكر الحر ومسائل الديمقراطية والتعددية والدفاع عن الآخر وحقه في إبداء الرأي والمعارضة والاختلاف. وقد قرأت لها من زمان وشدتني في الدعوة إلى الحرية والتغيير وممارسة ما يختاره الانسان ويتحمل مسؤوليته ذكراً كان أو أنثى من دون مداجاة ولا نفاق ولا رياء ، شم التقينا منذ سنوات في غير مكان ، وجمعتنا ندوات وأمسيات فازددت بشخصها اعجاباً وبفكرها التنويري الثاقب تعلقاً لأني وجدت فيه ذاتي ، وهمنا الواحد الوطني والقومي والثقافي المشترك.

وأما نصها الروائي فلأنه يحتفي بالزمان أكثر من احتفائه بالمكان ، ومن ثمة يبني أسس تطلعه في التغير والتحول والدعوة إلى التطور على التجربة التي تستمد مشروعيتها من حلال بعدي السيرورة والصيرورة ، ومع ذلك فهو نموذج يصلح لسبر مقولتنا الافتراضية عن المكان بأكثر مما يصلح لها نص يحتفي بالمكان ، ووجهة نظري في هذه المفارقة بين نص يعنى بالزمان ويتخذ نموذجاً لدراسة المكان ، تنبع من أن الخطاب الروائي الذي يدور حول المكان ييسر على الناقد مهمته في الرصد والتحليل والتفكيك ، في حين أن الخطاب الذي يدور حول الزمان ، ويراد البحث فيه عن المكان يجعلها أكثر صعوبة وتحدياً ، ودون أن أبلغ هذه المرتبة من التحدي أذهب بكل بساطة إلى أن نص الكاتبة أغراني بالحاح حتى التحدي أذهب بكل بساطة إلى أن نص الكاتبة أغراني بالحاح حتى المتحدي أدهب بكل بساطة إلى أن نص الكاتبة أغراني بالحاح حتى المحدي أفحص فرضيتي في التلازم بين المدال والمدلول في مسألة المكان ، عدم الملائمة بين دعوة الكاتبة إلى التغيير وبين طريقتها التعبيرية المستخدمة في الأداء والتصوير .

ولقد اخترت من مجموع رواياتها ثلاثاً تعبر عن دائرة واحدة في الرؤية رغم بعد المسافة بينها ، وعن اثنتين أو أكثر في تقنية الابداع هذه الروايات هي :

١ - أيام معه صدرت في طبعتها الأولى عام ١٩٥٩ .

٧ - ليلة واحدة صدرت في طبعتها الأولى بعد ذلك بسنتين عام ١٩٦١ .

٣ - أيام مع الأيام نشرت منجمة أواخر السبعينات وصدرت طبعتها الأولى عام ١٩٨٠ .

#### تجليات الظاهرة :

### أ - الأفكار :

ماذا تعالج الروايات الثلاث ، أو ماذا تريد أن تقول لنا ؟ أنها تعالج قضية مصيرية واحدة تمس وجود الإنسان وجوهره ولاسيما الأنثى ، أعنى باختصار قضية الحرية على مختلف صعدها الجنسية والعاطفية والسياسية والفكريسة ... الخ ، وهذه القضية قضية اجتماعية بالدرجة الأولى تهم الرجل كما تهم المرأة ، وتهم إلى حانبهما أو قبلهما شبكة العلاقات الانتاجية اليتي تصنع المفهومات وتؤطرها . وتقول لنا في جملة ما تقول إن الأنثى كائن بشرى شأن الذكر ، أحاسيسهما واحدة ، ومشاعرهما وميولهما ورغائبهما ومتطلباتهما ، فلماذا لا تمنح حقوقها التي منحها الرجل ومن ذلك الحب ؟ ، أننا جميعاً نجهل طبيعتها ، ونجهل فطرتها التي تحجبها الأعراف وتشوهها التقاليد ، حين نلج عمق أعماق المرأة نجد أنها أكثر اخلاصاً وتفانياً وايثاراً ، أن لجتمعنا الشرقي المتخلف والراسف في أغلاله وقيوده أن يعترف لها بوجودها وبممارسة شرطها الإنساني ويدعها تحيا كما تريد أن تحيا ، تختار من تحب في ظل الحرية ، وتتحمل مسؤولية هـذا الاختيار دون أكراه ولا قمع ولا تزييف ، وليست العقابيل الناتجة عن الاكراه بأقل سوءاً من العاقبيل الناتجة عن الحرية ، بل على العكس الحياة في النور أسلم لأنها واضحة سليمة معافاة لا تخلف عقداً ولا أمراضاً. قدر المرأة في بلدنا أن تعيش في الظل وتموت في الظلل وسط ركام من المواضعات التي تعارف عليها الذكور وصنعوها لمصلحتهم، وحان

Y07\_\_\_\_\_

الوقت كي يتغير هذا القدر المسبق الصنع ، الآن أو في المستقبل ، ولن يتغير إلا بالارادة والاصرار والتضحية والبذل والفداء .

هذه الأفكار العريضة التي بثت في الروايات ينقصها حتى تكتمل صورتها أمران ، أولهما الاشارة الواردة في الرواية الثالثة إلى الاستلاب السياسي الذي خيم على سورية قبيل السبعينات يوم احتكر الخزب الواحد الحكم ومنع الآخرين من المشاركة ، وثانيهما الاشارة إلى التأثر بالفلسفة الوجودية التي عمقت لدى الكاتبة ولدى الفترة كلها - خمسينات القرن وبداية الستينات - مسألة الحرية والاختيار والالتزام ، ووسعت من مشروعيتها وآفاق قبولها ، وأعد الأمرين معا لا جزءاً يتجزأ من الانفتاح - موضوع البحث - أحدهما يتمثل بالانفتاح على الآخر - الرجل - وثانيهما يتمثل بالانفتاح على الآخر الغرب .

# ب – حقول الأمكنة

وردت في الروايات أمكنة عديدة ، بعضها محدد وبعضها غير محدد ، بعضها يقترن بالاسم ، وبعضها يقترن مع الاسم بالوصف والتفصيل ، بعضها يأتي لمحرد الحركة وتطوير الحدث ، وبعضها يأتي حزءاً منهما ومن بنية الرواية ككل ، ويمكن لنا أن نصنفها جميعاً في الحقول الآتية :

- ١ الأمكنة –المدن (دمشق ، بيروت ، مرسيليا ، باريس ) .
- ٧ الأمكنة المتحركة (السيارة ، الباخرة ، الطائرة ، القطار) .
- ٣ الأمكنة العامة (النوادي ، المنتزهات ، الملاهي ، المطاعم ، المقاهي ، الفنادق ،
   دور الخيالة).

الأمكنة الخاصة (البيوت ، البنيات ، الفيلات ، الشقق ، الغرف ...) .

٥ - الأمكنة المكشوفة (الشوارع ، الصحارى ، الحدائق ....).

٣ - الأمكنة المائية (البحار ، الأنهار ، البحيرات ....).

وللدارس أن يعيد توزيع هذه الأمكنة ويفصل فيها أكثر وفق ثلاث أنماط من الثنويات المتقابلة تؤدي كلها غرضاً واحداً ، وتنتهي إلى هدف واحد أو مقصد . هي ثنوية المكان المغلق والمفتوح ، ثنوية الداخل والخارج ، وثنوية الشرق والغرب ، بحيث تحمل المفردات الأولُ منها (المغلق والداخل والمشرق) دلالة تناقض ما تحمله المفردات الثواني (المفتوح والخارج والغرب) ، ويكون توزيعها على النحو الآتى :

| المغلق                              | المفتوح                              | المكان        |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| دمشق                                | پیروت ، بازیس ، مرسیلیا              | الملايشة      |
| السيارة                             | السيارة ، الباخرة ، الطائرة ، القطار | المتحوك       |
| . دور الحيالة في حالة اطفاء الأنوار | دور الحيالة وبقية الأمكنة مفتوحة     | العام         |
|                                     | تفتح جميع الأمكنة الخاصة باستعمال    | <b>۱-ف</b> اص |
| البيوت ، الغرف الخ                  | الشهابيك والشرفات والأبواب والسلالم  |               |
|                                     | والأسطحة.                            |               |
|                                     | جميع الأمكنة مفتوحة                  | المكشوف       |
|                                     | جميع الأمكنة مفتوحة                  | الماتي        |

نلاحظ على هذه الحقول في تصنيفها الأخير الملاحظات الآتية:

- إن النسبة العظمى ها كانت الأمكنة المفتوحة بحيث لايبقى للمكان المغلق إلا نسبة ضئيلة ، وضئيلة جداً .
- إن الأمكنة المغلقة بعضها أو كلها يمكن أن تتحول إلى أمكنـة مفتوحـة بـإحدى ثلاث صور أو طرائق :
- جعلها تتصل بغيرها بوسائل غير حاجبة ولا مانعة (النوافذ مسع البيبوت) ، أو جعلها فسسحة للقاء العام (الحروج والدخول التلقائيان القطار) ، أو جعلها تقبل الانفتاح تحت التأثير الحارجي ومواكبة العصر والامتداد نحو الغرب حقيقة ومجازاً (المدن دمشق) .
- إن التطور الذي يحسه المتلقي في توظيف المكان واتساعه بين رواية «أيام معه» و 
  «ليلة واحدة» لم يكن عبثاً ، لقد كثر استعمال البيوت في الأولى وكثر استعمال المقاهي والمطاعم كأمكنة للقاء في الثانية ، ولئن دلّ هذا في جانب منه على أن 
  دمشق الوطن مركز الأحداث في «أيام معه» في حين كانت باريس في «ليلة 
  واحدة» هي المركز إلا أنه بدل أيضاً على التمادي في استعمال المكان المفتوح 
  ققيقاً للقصد الذي تو خته الكاتبة وسعت إليه ، ألا وهو الاختيار الحر والدعوة 
  الى الحرية .

#### ٤ - تشريح الدوال :

قلنا الأمكنة دوال ، وإن محتوياتها أو ما تشير إليه وتعنيه دلالات ، سنقف في هذه الفقرة عند هذه الدوال نتملاها ، ثم نقف في الفقرة اللاحقة (التفسيرات) عند الدلالات فتحلوها ، وبما أن الأمكنة المرصودة في الحقول عديدة ، وتكاد تملؤها جميعاً فإني سأختار خمسة نماذج كل نموذج بحموعة أو طائفة من الأمكنة المفتوحة ، أو التي تصبح في النص مفتوحة ، وهي المدينة والبيت والشارع والمقهى والقطار بوصفه مكاناً متحركاً .

#### أ – المدينة :

الأصل في المدينة أن تكون مفتوحة ، مفتوحة لكل الآراء والأفكار والمفاهيم والقيم والممارسات ، مفتوحة في كل الإتجاهات، وعلى شتى أنواع الهواء يهب عليها شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً ، وحين تبدو المدينة في هذه الرواية أو تلك مغلقة فإنما يكون ذلك نسبياً ، أي بالنسبة إلى غيرها ، وبالنسبة إلى زمن الحدث ، وبالنسبة إلى بعض الأمور أو القضايا أو الأفكار .

المدن التي ذكرت في الروايات كثيرة تمثل دمشق إحدى أهم المدن الشرقية وأعرقها ، وتمثل بيروت الدرة والوسط الذهبي ، وتمثل باريس إلى جانب أوسلو ولندن وسواهما أحد أهم مدن الغرب المنفتحة ، سنقف عند هذه المدن الثلاث : دمشق وبيروت وباريس التي استأثرت بالقسم الأوفر من الروايات لنتبين سبب الانفتاح والانغلاق فيها لماذا وكيف ومتى ؟ .

دمشق في أيام معه عند زياد كما هي عند ريم بلدة ميتة (٢) ، قياساً إلى الغرب لدى الأول ، وقياساً إلى التقاليد والأعراف وطبيعة العادات فيها لدى الثانية ، يقول الأول الذي مكث في أوربة سبع سنوات متنقلاً بين مدنها (٢) : كم شرقنا متأخر (٤) ؟ وتقول الثانية التي أمضت حل سنيها في مدينتها «كيف أقبل أن أعيش حياة تافهة؟ كيف أرضى أن أعيش بين أربعة حدران أقتل طموحي بالملل، وأدفن أيامي في انتظار العريس» (٥) ، «إننا هنا نشتهي كل شيء ولا نحصل على شيء ، لأن الفراغ مرض شرقنا كله ، هو مرضي ومرض كل فتاة وامرأة يُكتب لها أن تحيا في هذه البقعة (١) .

- 77. -----

ومع ذلك فكلاهما يحب بلدته ، الأول مرتبط بها لأنها بحرد بلدته إلا أنه بملها كثيراً فالحياة فيها تموت (٢) ، والثانية تحبها من كل قلبها (٨) ، وتميز في درجة الحب هذه بين الأرض والناس والتقاليد «نعم أحب بلدتي ، وكم تمنيت لو كان أهلها كأرضها طيبين ، لكنني أحبهم برغم سيئاتهم ، أحب هذا المحتمع الذي يحاول أحياناً تحطيمي وتحطيم كل فرد يريد أن يحيا» .

ويشد حب البلد رشا كما شد ريم تقول (٩) «دمشق أجمل بلد في الدنيا» ، وبعد أن صدمتها السيارة وأصيبت بحادث أليم ، وصارت بين الحياة والموت ، تهتف بالطبيب مستغيثة » خذوني إلى دمشق ، يجب أن أعود إليها ، أن أموت فيها ، فأنا أحب ترابها» (١٠٠) .

في «أيام مع الأيام» يطالعنا وجه آخر مغلق ومريض لدمشق هو الوجه السياسي الراعب، فقد احتكر الحزب الواحد الحكم قبيل السبعينات، واستأثر به، وأرهب الناس وأبعدهم عن المشاركة فيه، وفتح باب السجن والاعتقال عريضاً لكل من سولت له نفسه أن يقول، لا، واتهم من اتهم بالعمالة والخيانة والتواطؤ، وصنف الناس صنفين أبيض وأسود، مع وضد، تقدمياً، ورجعياً، وقدر له (أسمى) بطلة الرواية أن تكون شاهدة مرحلتها فكابدت ما كابدت وهي ترى ما يحل بالشعب من ماس، فاختنقت أو كادت، وحين أرادت العودة إلى بلدها وجدت أنها عند الحدود ممنوعة من دخوله لأسباب تجهلها ويجهلها غيرها فبقيت معلقة لا هي تستطيع أن ترجع من حيث أتت ولا هي تستطيع أن ترجع من حيث أتت ولا هي تستطيع أن تتقدم إلى الأمام فتدلف إلى الوطن، وما حل مشكلتها إلا مسؤول

771

على أعلى المستويات قدر له بعد ذلك أن يكون الوجه الأنصع الوضيء لبلده (١١).

حتى متى تظل دمشق مسيحة مغلقة على مستوى الحب والعلاقات ، وعلى مستوى التفكير الحر والسياسة ؟ ، في هـذه الرواية إشارتان هامتان أولاهما أتت في سياق زمن وقوع الحدث ، وأخراهما وردت في سياق الزمن الروائي ، وأنا ممن يفرق بينهما ، نحن نعلم أن الرواية ترصد أحداث الستينات في كل من بيروت و.دمشق ، وفي الستينات بدأ القطر قبل نكبة حزيران عامة وبعدها خاصة - يثور على مواضعاته الاجتماعية ، ويدين العلاقات السائدة بما فيها العلاقات العشائرية والانتاجية والعاطفية ، وقــد أتيــح لــه أن يفك القبضة الحديدية ويرخيها فيما يتصل بالصلات الاجتماعية وحرية الحب والممارسة بين الذكر والأنثى ويخلخلها أيضاً ، في حين أحكمها أكثر وشددها وأرهب بها فيما يتصل بمسائل الحرية السياسية والتعبير وقضايا الحكم والسلطة ، ومن هنا نفهم الاشارة الأولى التي وردت حــول العلاقــات المباحــة والمتطـورة في زمــن الحدث (١٢) ، ونفهم معها الاشارة الثانية إلى الأمل المرتقب الذي يطل على سورية فيما يتصل بالانفتاح السياسي في الزمن الروائي المنظور (١٣)، وكلتا الاشارتين فأل برواية أخرى تضم أحداث العقدين الأخيرين ووعد .

ويختلف الوضع مع بيروت هذه المدينة الجميلة أبداً ، بل أجمل بقاع الأرض (١٤) ، فإذا كانت دمشق تخلو من الأوبرا والمسرح والفرق الموسيقية (١٥) ، ولا تضم بين جوانحها إلا السينما (١٦) ، يهرع إليها المحبون في دياجير الظلام (١٧) ، وإذا كانت المرأة

777

لاتستطيع بسهولة أن تجلس مع إنسان في مقهى تتناول فنجاناً من القهوة دون أن تلوكها الألسن أو تعريها الأعين (١٨) ، فإن بيروت - نافذة العرب على الغرب - (١٩) مدينة أخرى جد مختلفة ، «بدا لي أن ما يفرق بين دمشق وبيروت هاوية سحيقة مظلمة ، وأنا أهـوي إلى أعماقهـا ، في تلـك اللحظـة تـراءى لي أن بــين دمشــق وبيروت تتسلسل كل يوم ألوف الأيام (٢٠) ، هل تعرفون بــيروت ، هل تعرفون هذه المدينة التي جمعت «نكهات» مدن الشرق والغرب وصهرتها لتخرج منها بنكهة فريدة ليس لها مثيل في الشرق وفي الغرب ؟ ، هل تعرفون هذه العاصمة الشقراء التي تبدو في أيام الصيف للبعيد الحالس على شواطئ حونيه وطرابلس باهتة دون ماكياج ، كأنما عجزت المداخن الكثيرة عن تكحيلها ؟ ، هل تعرفون هذا المرفأ الدافئ الذي كان يفتح صدره لجميع القوافل اللاجئ فيه جميع هويات العالم ، وهو ضائع يفتش عن هويته ؟ ، وهل تعرفون هذه المحطة الصاخبة الحزينة ، مركز اللقاءات العابرة والوداع الأزلى <sup>(٢١)</sup> .

إن بيروت التي لم تأخذ من أيام معه إلا القليل ، ولم ترد في ليلة واحدة تحتل جزءاً كبيراً في «أيام مع الأيام» يعادل ما تحتله دمشق ، وبحرى المقارنة بينهما كثيراً على مختلف الصعد والمستويات والأجواء والأمكنة والأزمنة ، وسنرى في أثناء حديثنا عن البيوت والمقاهي والمطاعم والملاهي والشوارع كم كان البون بينهما بعيداً لامرأة تنشد الحرية السياسية والعاطفية ولإنسان يريد أن يعيش

قضايا الوطن والأمة وهمومها ويعبر عن ذلك كيف يشاء وبالصورة التي يشاء .

يبدأ الغرب يشق طريقه إلى النص الروائي عند الكاتبة منذ أن خطبت ريم إلى ألفريد تسم تعرفت بعد ذلك إلى زياد ، إن الشخصيتين جزء من الغرب الفكري والحياتي في السياحات العابرة أو في الاقامة الدائمة (٢٢) ، وتجري مقارنات كثيرة خاصة في «أيام معه» بين فتاة الشرق وفتاة الغرب وتتساءل البطلة «لماذا الفتاة الغربية والفتاة السويدية تدعو الشاب ليقضي ليلته معها في بيتها وفي مخدعها ، ويرى الناس ذلك طبيعياً ؟ ، لماذا في ألمانية وأمريكة يرون أنه من الضروري أن يكون للفتاة صديق ، ولماذا في بلادي يقولون عن الفتاة إنها مستهرة إذا قابلت رجلاً تعرفه وصادفته في الطريق عن الفتاة إنها مستهرة إذا قابلت رجلاً تعرفه وصادفته في الطريق

ولكن صفة الانفتاح المكاني تبد حلية واضحة ليس بالنسبة إلى دمشق بل بالنسبة أيضاً إلى بيروت يوم قررت ريم في نهاية أيام معه أن تخلف كل شيء وراءها وتسافر إلى أوروبا ، وتضيع - كما ترى - ضياعها الكبير (٢٤) ، تقول «أنا في حاجة إلى فضاء رحب ، إلى سموات جديدة ، إلى آفاق جديدة ، لماذا لا أسافر إلى أوربا ، لاشيء يستدعي بقائي الآن في دمشق ، سأسافر فأنا محتاجة إلى تجارب جديدة ، إلى وجوه جديدة (٢٥) ، ولن يتم لها ذلك إلا في الغرب .

«في ليلة واحدة» يبدو الانفتاح المكاني في باريس أرحب وأوسع وأعمق وأخلد ، ففيها تكتب رشا رسالتها إلى زوجها

تعترف فيها بخيانتها له ، وفيها تستقل القطار إلى العاصمة وتتعرف إلى كميل وتقضي معه في أحواء بماريس وفي احدى لياليها وبمين باراتها ومطاعمها وفنادقها ليلتها الموعودة» كان يكفي أن أبتعد عن دمشق (التي تقتل الطموح وتدفس الحساسية (٢٦) – ليلة واحدة ، وأتعرف فيها الدنيا ، وأقضى هنا كل حياتي في ليلة واحدة ، أجل كانت حياتي كل حياتي كل حياتي كل حياتي كل حياتي كل حياتي كل حياتي ليلة واحدة (٢٧) .

هذه الأمكنة الثلاثة أو المدن – وظفت في انفتاحها وانغلاقها لمعالجة أو تصوير قضيتين خطيرتين ، هامتين وحساستين ، أولاهما قضية الحب الحر ، وأخراهما قضية الديمقراطية والتعددية السياسية وما يدور حول هاتين القضيتين من حقوق المواطن ، ومن الملاحظ أن مثل هذه القضايا المصيرية التي تمس وجود الإنسان وماهيته تظل قضايا اشكالية لأنها تتعلق بألف معطى ومعطى ، إنها تتعلق بالقيم والأفكار ، مثلما تتعلق بالجغرافية والتاريخ ، تتعلق بالمواقف والمواقع بالتعاقب والتزامن ، وربما تتعدى ذلك إلى مفهومات خاصة بثقافة كل مجتمع كالظاهر والباطن ، والسر والعلن ، والجمهور والنخبة ، وحين يدخل كل ذلك في نطاق المسألة يصبح من العسير أن تصنف المدن دفعة واحدة بحيث ننحاز إلى هذا الجانب أو ذاك .

على كل حال فإن الانفتاح كالانغلاق في المدينة الواحدة لا يتوقف عند التصنيف الخارجي بل لابد أن نوغل في عمق شبكة العلاقات المعيشية ودقائقها ، وطبيعة الحياة اليومية ، ونرتاد مختلف الأمكنة التي تشكل بنية المدينة ، وهذا ما نحاوله في تناولنا لبعض العينات النموذجية .

## ب - الشارع:

الشارع هو فضاء المدينة وأفقها القصبي ، وبؤرتها الستي تلتقى فيها الحركة ، تتحمع وتتفرق ، يتسع باتساعها ، ويضيق بضيقها ، ينغلق بانغلاقها ، وينفتح بانفتاحها ، يمثل بما فيه من بشر .. غادين رائحين ، مقبلين مدبرين ، حالين راحلين ، وبما فيه من أمكنة اللقاء والحوار ، والمناقشات التي تطرح ويدلى بها .. البعد الحضاري لمحتمع المدينة في ثلاثة مستويات متقابلة : مستوى الثبات والتحول ، مستوى الاستقرار وعدمه ، مستوى الزمان والمكان . وهذه المستويات الثلاثة متداخلة متناغمة متواشحة هي التي تمنح الشارع وتعطيه معناه ، فعلى المستوى الأول نجد ثبات الحيز تلاشيه باستمرار امكانية التحول والانعطاف ، كل آن هو في تغير . وعلى المستوى الثاني يخدعك عدم استقراره الذي هو في ذاته استقرار يتكيف ويتشكل في ضوء التغير والحركة . وعلى المستوى الثالث قد تظنه مكاناً لوجوده في حيز ، أو زماناً لارتباطه بالحركة والتحول ، وإذا به في النهاية بين الزمان والمكان ، إذا به زمان في مكان ، ومكان في زمان ، ولعل أهم ميزة تنفعنا في رؤيتنا هي حريــة الفعـل وامكانية التنقل بالنسبة للسارين فيه أو الجالسين على أرصفته ، وقدرتهم على التبدل مما يخلق طاقة حية من الخيال يستطيع الكاتب أن يتملاها وأن يوظفها وفق ما يريد النص (٢٨).

ومن الطبيعي أن يحتل الشارع بصفتيه الانغلاق والانفتاح دوراً في الرواية عند كوليت مادام مجالها هو المدينة ، ومن الطبيعي أيضاً أن نجد هذا الدور يصبح هامشياً في المدينة المغلقة حيث

الاعتماد على البيت في التزاور واللقاء والصحبة ، ويضحى أساسـياً في المدينة المنفتحة حيث اللقاءات تتم علانية ، وحيث الشارع واقعياً وفنياً يتمدد ليأخذ مهمة البؤرة والواجهة معاً ، الاشارات إلى الشوارع في «أيام معه» حين ترد لا تعني أكثر من التحلل من قيسود البيت والحاجمة إلى الانعتاق من أسره ، أو التحليق في الفضاء ، تقول الكاتبة (٢٩): «خرجت إلى الشارع بخطوات ثابتة ، شعرت بأن شيئاً قد حرر قدمي من القيود ، أحسست بحاجة إلى التحليق في الفضاء» إنه شارع عام لا اسم له ولا خصوصية ، فليس المقصود هنا الاشارة إلى أبعاد وتفتيقها ، بل الوقوف عند دلالته السطحية الظاهرة ، أما في «أيام مع الأيام» فالوضع حد مختلف لأن الشارع يصبح مركز الحدث والرؤية وتلامح الشخصية ، وتفاعل هذه العناصر جميعها ، وسنأخذ مثالاً على ذلك وقفتها عنــد شــارع الحمراء في ثلاثة أمكنة من الرواية ، فكيف وصفته أو عبرت عنه ، تقول (٣٠): «كان شارع الحمراء عام ١٩٦٩ أشبه بالفندق الكبير، يلتقى فيه سكانه المقيمون والعابرون كل لحظة ، إنه جزء من التاريخ ، مشعشع ممتد متطاول لا تختلف بدايته عن نهايته ، أناس مختلفون تدفقوا من أقطار الأرض ليحتمعوا في هذه الاستطالة الممتدة كأنما حتى البحر ، والمندفعة كأنما صوب الأفق ، والهاربــة كأنمــا إلى الحرية ، شارع الحمراء هو النادي العربي الوحيد في الوطن الذي يلتقى فيه كل العرب ، وتمارس فيه الحرية على جميع الصعد» .

في هذا النص دلالات واضحة على ما نريد أن نبنيه من كون الشارع البيروتي محتدم بالعنفوان ، مكتنز بكل طاقات الفكسر والحوار ، ممتلئ بالطاقة والحيوية والنشاط . يتحدد الزمان أولاً عام وهذا التحديد لم يأت عبثاً فبيروت الستينات كانت فورة صاخبة وفترة محتدمة بكل ما يعتلج بالنفس من مشاعر ومن مواقف، مثلت مرحلتها اتساع دائرة النقاش في كل القضايا السياسية والوطنية والعاطفية ، تختلط في دائرتها القضية الفلسطينية مع قضايا الجنس من دون خوف أو هلع أو اتهام ، شارع الحمراء تاريخ ممتند بلا بداية ولا نهاية ، مشعشع مندفع متدفق صوب الأفق كأنما يهرب إلى الحرية ، وصف يحقق ثلاثة أبعاد للاشكالية المطروحة : يهرب إلى الحرية ، وصف يحقق ثلاثة أبعاد للاشكالية المطروحة : فكرة التغير والتحول ، في القدوم والمغادرة ، في التحمع والتفرق ، في الطرح والعقابيل ، ولغة معبرة تشي بكل معاني الامتنداد والانفتاح ، وتصور كل آفاق الحرية بأجوائها المترامية ، وفضاءاتها المتكثرة ، بهذا كله نفهم الفرق بين الشارعين ، شارع ليس أكثر من حالة نفسية للاسترخاء بعد القبض ، وشارع يدل على عمق المركة والزخم والحياة ، إنه التحول والتغير لأنه يدل على عمق الحركة والزخم والحياة ، إنه الفرق بين الشارع المفتوح .

## ج – البيت :

البيت ومن ورائه الغرف على اختلاف أحجامها وأشكالها وخصائصها ركن مهم من أركان المكان ، يتلون بتلونه ، ويتسع أو يضيق باتساعه وضيقه ، واشكالية الانغلاق والانفتاح فيه لا تكمن في تصميمه ولا في موضعه من المدينة فحسب بل تتعدى ذلك إلى المشاعر والأحاسيس والوجدانات والأفكار التي تغدق عليه وعلى ردهاته ، ومع ذلك فالأصل أن يكون منغلقاً على ساكنه لأنه غطاء

له يمارس فيه حريته في الحياة كيف يشاء لابساً أو عارياً من دون ازدواجية أو تمويه ، وحين يألف ويسنكن إليه يتحرك فيه أكثر ، ويتصرف فيه أكثر ، ويسعى لتعرف خارجه بصورة أكبر .

كيف يتحول البيت المغلق إلى بيت مفتوح ؟ يمكن أن يكون ذلك بطرائق عدة ، منها النواف والشبابيك والشرفات والسلالم والأسطحة ، ومنها استقبال الضيوف فيه وكثرة الداخلين منهم والخارجين ، ومنها اتساع ردهاته وأبهائه لاقامة الحفلات أو علوه باسقاً في السماء على شكل معمار أو بناء حتى يكون أكثر اشرافاً وبالتالى أكثر انفتاحاً .

في «أيام معه» حيث تكثر اللقاءات في البيوت بوصفها المكان المتاح للتعارف فيه كرها أو طوعاً ترتبط الغرف بما فيها من أثاث ورياش بالمشاعر والأحاسيس فتلونها بما تخلع عليها من ضيق أو اتساع ، من لذة أو ألم ، ويكون السبيل الوحيد للهرب من هذه الأحاسيس أو التخفيف منها أو الانعتاق بعد تفجرها والبوح بها السعي نحو الشرفة أو النافذة ، أي السعي نحو الخارج ، الأفق المفتوح حتى يبعد عن النفس بلواها ، لنقرأ هذين النصين (٢٦): المفتوح حتى يبعد عن النفس بلواها ، لنقرأ هذين النصين وأب فأدخل غرفتي الموحشة ، وأرتمي على سريري ، وأغمض عيني رغبة في النوم والنسيان ، فيرغب النوم عن عيني ، وأهب من فراشي ، وأقضي ساعات أذرع أرض بيتي جيئة وذهاباً ، شم تحملني قدماي إلى الشرفة ، فأنظر إلى السماء» . «هذه الغرفة ليست باردة ولا وافقة ليست أليفة ولا موحشة ، ليست واسعة ولا ضيقة ، ليست منسقة ولا فيها فوضى . إنها انعكاس لشعوري ، نفسيتي هي التي

تعطيها حياة ، قيمتها في نظراتي ، هي دافشة واسعة عندما أكون سعيدة ، وهي مضطربة عندما أكون ساخطة» . في النص الأول الغرفة مغلقة ولا مجال للانعتاق منها إلا بالاسترواح عبر الشرفة أو النافذة والبحث عن أنيس ، وفي النص الثاني تنهمر الأحاسيس التي تتلفع بها الأشياء والحالات ، وهي التي تمنحها قيمة أو معنى .

وتستمر العلاقة بين الاحاسيس والأشياء في نصين آخرين يوضحان أكثر فأكثر أن مشاعرنا التي نخلعها على الظواهر المادية هي التي تحدد طبيعة هذه الظواهر وتفسرها ، فكل ما نحس به أو نراه في داخلنا ينعكس على خارجنا ، يقول النص الأول (٣٠٠): «وقفت في وسط الغرفة غارقة في سيل الترحيب ، شم وعيت ما حولي ، يا الهي ماذا جرى أين الستائر الملونة ، أين الديوان الأحمر ، أين اللوحات المتراكمة ، أين الكتب المكدسة ، أيس ... أيس ذكرياتي » . ويقول النص الثاني (٣٠٠) : «بدا لي الأمر طبيعياً جداً أنا التي كنت أحس نفسي دائماً غريبة في غرفة نومنا المترفة ، غرفة نومنا المغاصة بالرياش وبالحرير، غرفة نومنا الموحشة الباردة برغم الأموال المحسمة فيها أثاثاً ، ما قيمة الرياش ، ما قيمة الحرير ما دامت النفس عالماً مغلقاً ينوح من زمهرير الشتاء» .

النص الأول فيه تفاصيل ، ورصد التفاصيل محاكمة عقلية وطريقة واقعية في التعبير ، بيد أن التفاصيل هنا ممهورة بخاتم الوحدان والانفعالات حتى تستحيل إلى مجرد كتلة ملتهبة من الأحاسيس ، وفي النص الثاني تبدو مقارنة بين وضعين لغرفة النوم حاءت في مكانها المناسب ، وهي الأحرى لا تخرج عن النظرة الوجدانية غير الموضوعية للأشياء .

في «أيام مع الأيام» تظهر البيوت أقل ولكنها رغم قلتها أكثر انفتاحاً على الخارج والآخر وليس على الذات من داخلها ، سواء بان الانفتاح عن طريقة الوصف أو عن طبيعة المكان ، في طريقة الوصف بحد أن التعبير أضحى أكثر انطلاقاً واتساعاً لأنه اعتمد على التذكر بكل ما تحمله كلمة التذكر من امتداد ، تقول (ئق) : «يحنين موجع أذكر هذا البيت الململم الأنيق ، أذكر المرآة الكبيرة السابحة في اطار من الصدف ، أذكر المقاعد الزرقاء المريحة التي تبدو وكأنها خارجة من البحر ...» ، أما في مكان الوصف فلم يكن في رأما جئنا إلى هنا لنرى البحر من «الروف» ونحن نشرب القهوة ؟ وخرجنا إلى السطح الواسع المتد ، ووقفت مذهولة أمام المنظر وينساب للقاء مع السماء ... مستقبل بلادي ، مهما تخبطنا فأنا متفائلة بالمستقبل » . بلى كان جزءاً لا يتجزأ من الرؤية ومن البنية الفنية معاً .

ولعل هذا ما يؤكد ما سبق أن ذكرناه من كثرة البيوت في «أيام معه» وتضاؤلها في «أيام مع الأيام» أولاً ، ومن تخالف طبيعة البيوت بين العملين ثانياً ، ففي أيام معه ترد حالات وجدانية أو فكرية قابلة للتأمل ، وفي أيام مع الأيام تصبح رموزاً لدلالات تتفجر بمعان أكثر من معانيها ، وفي الرواية الأولى قد تتجمع كل البيوت في بيت واحد ، أو حتى في غرفة واحدة صغيرة ، وفي الرواية الثانية تتميز البيوت ، ويقوم الحدث الروائي فيها على التذكر

والاستشراف ، وكلاهما امتداد في الأفق أو اتساع ، أو بكلمة أدق كلاهما انفتاح .

## د -- المقهى :

المقهى عكس البيت مكان مفتوح ، أو المفترض أن يكون مفتوحاً ، لأنه سواء أكان في الريف أم في المدينة يعد مركزاً لتجمع اجتماعي للقاء الناس وتعارفهم والحديث بينهم ، وتداول الهموم والقضايا التي تشغلهم ، وقد يحل المقهى محل البيت للتزوار والبوح والافضاء وتزجية الوقت خارج نطاق الأسرة ، ويكاد يقتصر في الكثير من المجتمعات البشرية على الرجال ، ولعل هذه النقطة هي التي تجعلنا نفرق بين نمطين من المقاهي ، النمط المغلق الذي يقتصر واده على حنس واحد ، هو حنس الرحال ، ويقتصر الحديث بينهم عادة على الهموم اليومية ومشاغلها ، والنمط المفتوح الذي يشرع أبوابه للحنسين معاً الرجال والنساء ، وتدور الأحاديث فيه غالباً حول قضايا شتى تختلط فيها السياسة بالجنس والثقافة بالأفكار الوطنية والقومية ، وتتعدد في الأحاديث وجهات النظر .

ويمكن أن نتلمس النمط الأول في مقاهي دمشق أيامها حيث لا مكان للمرأة وأن وجدت فلن تسلم من أعين الناس وألسنتهم الحداد ، تقول الرواية (٢٧): «كانت ليلى صديقي لا تذهب إلى أي ناد أو مطعم لأن المجتمع يقول ، ولأنها تخاف ما يقول» ، «ومشينا معا كان كل مقهى نمر به يعج بالرجال فنتابع سيرنا ، أين نساؤنا ؟ ألا ترغب احداهن في فنجان من القهوة خارج جدران بيتها (٢٨) ، المقهى هنا وهناك ساكن ثابت رغم ما فيه من حركة ، بيتها

لذلك لا تنحو الرواية منحى التفصيل في المشهد ، حسبها ذكر الاسم أو المكان أو تحديدهما والانتقال بعد هذا إلى تبعاتهما .

وتعد النقلة بين المقهى المغلق والمقهى المفتوخ خطوة إلى الأمام حين طلبت ريم من زياد أن يصحبها إلى مقهى افتتح مؤخراً في الصحراء ، «وذهبنا إلى هناك حيث الهواء الطلق والفضاء الرحب» (٢٩٩) ، إن ارتباط المكان هنا بالصحراء والهواء الطلق والفضاء الرحب يعبر عن الحلم اللاوعي في تحقق صورة للمقهى تتوق إليه البطلة «مقهى يذهب إليه من يشاء من الرحال والنساء ليأخذ وبكل بساطة فنجاناً من القهوة دون أن تلتهمهم العيون ، هذا المقهى الطبيعى للأسف تفتقده بلدتى (٢٠٠).

في «أيام مع الأيام» ومع تعدد المقاهي في بيروت وشارع الحمراء وغير الحمراء يصبح للمقهى طعم آخر ومذاق آخر ومفهوم آخر ووضع آخر ، يصبح نادياً أو أقرب ما يكون إلى النادي ، يتردد عليه القوم على اختلافهم ، ويختلط فيه الجنسان ، تلغى بين منتدييه الفواصل والحواجب والحواجز ، وتهدم بين جلسائه حوائط الأعراق وموانع اللغات واختلافات الأفكار والعقائد والأهواء ، يلتحم الجميع غالباً حول القضايا ، ينطلقون منها ، ويعودون إليها ، يتقول الكاتبة (١٤): «كان المقهى له طابع النادي ، وكان لكل واحد أعضاؤه ورواده وزواره ، وكان من الطبيعي أن نلتقي فيه بالكثيرين من أهل الفن والأدب وكتاب التقارير وبالمشردين القادمين من أنحاء وطننا الكبير ، لاجئين سياسيين ومفكرين عاديين هاجروا مسقط رأسهم الأصلي» .

في هذا التشكيل الظاهري المفتوح لفكرة المقهى - النادي - تتمثل مقولة الوعاء ، وتتحقق أبلغ ما يكون التحقق ، فالبشر الجالسون الغادون والرائحون ، المختلفون والمتعددون في المشارب والأفكار والنزعات هم الذين يمنحون هذا الوعاء معناه ، وقيمته ، كما أن حركتهم ونمط أحاديثهم وهمساتهم هي التي تمنح هذا الملتقى أفق الحرية الذي لا يضبطه حاجز ، ولا يمنعه مانع .

كل مقهى مساحة في الأرض ومساحة في التصور والخيال ، وفي كلتا المساحتين طاقة لا حدود لها من الفضائين الخارجي والداخلي ، طاقة قادرة على الفعل والحركة .

### هـ – القطار:

الأمكنة المتحركة التي تستعملها الكاتبة هي السيارة والطائرة والباخرة والقطار، وردت السيارة كثيراً في أيام معه وسيلة انتقال، وذكرت الطائرة والباخرة ذكر خارجي دون أن يدخل في صنع الحدث أو تطويره، أما القطار في ليلة واحدة فقد استغرق الحديث فيه وهو يهدر وينساب معظم حجم الرواية، وكان وعاء لتجمع الشخوص والتعرف إلى بعضها، وأضحى عاملاً أساسياً وداخلياً في الرؤية والنمو العضوي، ويأتي انفتاح القطار ليس من حركته الدائبة فحسب بل من محتواه البشري أيضاً، فيض من الناس يركبون وينزلون، يتسكعون في ممراته ومنعرجاته، ويتحدثون في بركبون وينزلون، يتسكعون في ممراته ومنعرجاته، ويتحدثون في المشكلات التي تناقش فيه كبير، وفي مقدمتها قضايا المرأة والحب والعلاقة والحرية والوطن، لارابط بين الشخوص على احتلاف

مهماتهم وجنسياتهم وألوانهم وأعراقهم سوى أنهم يقصمون هذا المكان أو ذاك ، وإذا كان الأصل في احتيار المكان المتحرك أن يعمل على تجميع عدة أمكنة من خلال حضور الشخصيات فإن القطار هنا ساعد على بروز ارادات مختلفة تتحاوب فيما بينها ليصبح التعارف العام أولاً طريقاً للدخول إلى النفس وتمييز الرغبات ، ثمَّم ليصبح هذا التعارف الخاص ثانياً بين البطلين طريقاً للولوج إلى عالم الحب، عالم الوحود والتحقق. ويذكرنا قطار كوليت خوري بسفينة حبرا ، لا أدري لماذا خطرت ببالي هذه المقارنة ، كلتما الوسيلتين دال يحمل اكثر من رمز وبالتالي يضحى أكثر من واسطة نقل خارجية حشر فيها الناس حشراً يسترجعون في أحاديثهم ما مضى ، ويستشرفون ما هو آت ، ويتحرك الحمدث بتحرك القطار أو السفينة ، والرسو أو الوقوف عند المحطات ، في السفينة المبحرة من الشرق إلى الغرب تحمل على متنها نماذج طبقية متناقضة تهتم غالباً بالقضايا الكبرى ، قضايا المصير الجماعي للأمة كما للفرد ، وفي القطار المنساب من مرسيليا إلى فرنسة ، قطار المسترال يحمل في بطنه عينات فردية الأناس متفردين لكل منهم شخصيته وتميزه ، كلا المكانين المتحركين موظف لعرض أغراض أو أفكار ثقافية أو وحدانية في الدرجة الأولى . القطار فرنسي في أرض فرنسية يهدر من الجنوب إلى الشمال (يذكرنا برحلة مصطفى عبر النيسل في «موسم الهجرة إلى الشمال» أيضاً من الجنوب إلى الشمال) . ويتسلق الحديث إلى ذروته في ليلة واحدة ليكتمل للرواية معناها في فنادق باريس وأقبيتها ومتعرجاتها ، هل كل ذلك أتى عبثاً أو بجرد مصادفة ؟ ، لا ، إن الـترميز بيّن في الرؤيسة والفعـل ، في المكسان والزمان ، ولست في حاجة إلى تفصيل فلننتقل إلى سواه .

## ثانياً – تفسير الظاهرة وتعليلها :

المقصود بالتفسير هنا شرح الدلالات وابرازها بعد أن أبنًا من قبل الدوال / الأوعية ، والوقوف كذلك عند الآليات الي صاغت الرؤية وصنعت الحدث وكونت شبكة من العلاقات الروائية المتلامحة، وقد رأينا أن نتريث عند أربعة أبعاد / عوامل من التفسير هي البعد الفكري والاحتماعي / الطبقي والنفسي والجمالي ، وجميعها في رأينا أبعاد تعطي مجمل النصوص وتمنحها في آن علة وجودها .

في نطاق البعد الفكري يمكن أن نتحدث عن أمرين أولهما منظومة الأفكار التي كانت وراء قضية تحرر المرأة / موضوع الروايات وثانيهما الفلسفة الوجودية التي عمقت هذه الأفكار ورسختها أما منظومة الأفكار فمن المعروف أن أيام معه تعد رائدة في مجالها وجريئة وقت صدورها ، لقد كان من العسير على المرأة يومئذ أن تتناول بالحدث تجربتها العاطفية تحت أشعة الشمس ، وتفضح أقنعة الزيف والرياء وتقول أنا أريد أو هكذا أريد ، ولكن المعركة التي خاضتها طلائع المثقفين التنويريين وبعسض النسوة الأديبات حققت انتصاراً من لون ما وسط الدجنة الحالكة حين جهرت هذه الطلائع بقضايا الحرية والحب الحر والارادة المستقلة . شم جاءت الأفكار الوجودية السي تسربت إلى المنطقة طوال الخمسينات وانتشرت انتشار النار في الهشيم لتدعم القضايا الخرية وتسوغها وتعثر لها على سندها الفلسفي ، ويظهر أن مجموعة من المفكرين / الأدباء قد وظفوا أفكارها - أقصد الوجودية -

توظيفين، توظيفاً قومياً جماعياً يبدو في مسائل النظال والالتزام، وتوظيفاً عاطفياً فردياً يبدو في وفرة المفردات عن الحرية والاحتيار والمسؤولية، وذيوع مفهومات ما كانت متداولة من مثل الإنسان صانع قدره وفعله، وحق هذا الإنسان – ذكراً كان أو أنشى – في ممارسة حريته كيف يشاء وبالطريقة التي يشاء، وأتصور أن هذه المسوغات بشقيها كافية لتفسير المهاد الفكري لمجموع الانتاج الذي صدر أيامها في سورية ولبنان، وخاصة الانتاج المتأثر بالوجودية، وفي مقدمته رواية أيام معه.

وأظن أن البعد الاجتماعي / الطبقي أوضح من البعد الأولى ، وقد ورد الدفاع عنه في أكثر من مكان في الروايات الثلاث تقريباً ، وأنا هنا لا أقصد أكثر من التسمية والتوصيف فإذا كانت البورجوازية نهضت فرتها للدفاع عن مقولاتها ووجهات نظرها في المحتمع والحكم والسياسة ، ودعت فيما دعت إليه إلى تمتين العلاقة مع الغرب والاحتفاظ بهويتنا وأصالتنا ،وقادت مسائل تحرير المرأة في بحالي العمل والتعليم ، وصاحت في جملة ما صاحت بالفردية وقيم السوق ، فإن بورجوازية البطلات الثلاث وأجواء حياتهن وتطلعاتهن وتمردهن ولا أقول ثورتهن تدعم هذا التوجه وتشي به ولا تخفيه ، فريم تعيش في قصر مريح تملك سيارة للتنقل وخادمة ومربية وجملة من الأصدقاء والصديقات يحسون سأم الحياة وفراغها والضياع فيها ، ويتوقون إلى ملئها أو جعلها ذات معنى ، ولىن يكون ذلك إلا بالحب والحب الحر والمسؤول تحديداً ، ومثل ريم يكون ذلك إلا بالحب والحب الحر والمسؤول تحديداً ، ومثل ريم رشا وأسمى حتى أن الأحيرة تنحو بالاتهام وتدافع عنه وتصححه ،

إلى هذه الطبقة تستطيع أن تجهر بما جهرت به البطلات ، وتنقل هذا الذي جهرت به من مستوى الكلام إلى مستوى الفعل والتطبيق.

أقصد بالتفسير النفسى العامل الخاص الذي يعلل إلى حد كبير نمط الاختيار والسلوك ، إن الظروف الاجتماعية ومنظومة الأفكار والاقتصاد والمعارف لاتكفى وحدها مفردة ومجتمعة لشرح صيغة النفس الإنسانية وعمقها المستسر فيها ، فالذي يفعل ذلك هو تبيّن حبَّلتها والوقوف عند فطرتها وما خلقت عليه . إن بطلة «أيــام مـع الأيام» تصيح بأعلى صوتها «ولدت ونوافذ بيتي مشرعة للحب»(٤٢) أتصور أن هذا المفتاح مهم لفهم شخصيتها وربما لشخصيتي رشا وريم من قِبلها ، هنا نقف عند الطبيعة الحساسة الفائقة للأنثى البطلة ، نقف عند مدى استعدادها منذ البداية لأية أطروحة للحب تتلي على مسامعها . لدى كل مخلوق ميل مارسيس يوجد معه نحو هذا الأمر أو ذلك تنميه الأحداث أو تلاشيه ، وقد قدر لنوافذ الحب عند البطلات الثلاث أن تشرع عريضة عميقة حتى أصبحت درجة حساسيتهن لفحوى العلاقة عالية التوتر، مزاجية التكون ، شريطة أن نفهم من هذه المزاجية طبيعة التشكل لا طبيعة التردد ، ولعلى أذهب إلى أبعد من ذلك في هذا التعليل النفسي فأزعم أنه الجانب الأهم في العالم الروائسي عنمد الكاتبة وفي حيوات شخصياتها، لأنه نظرة في الوجسود وجبلة منل الأساس أو الفطرة ، ولم يكن للمكتسبات اللاحقة إلا أن تزيد في تعميقه و تو تره و حساسیته .

يبقى التفسير الجمالي بالدلالة الاحتماعية الفنية للكلمة ،

وأعني به العمد الأساسية التي تقوم عليها الرؤية والبنية معاً ، وأجد أنها منطلق واحد وثلاث ركائز . أما المنطلق فهو الحرية وأما الركائز الثلاث فهي التوازن والتعادل والتناغم ، ودون ذلك تفصيل.

ما من ريب في أن مبدأ الحرية هو المنطلق الذي صدرت عنه الكاتبة في جميع أعمالها ، الحرية التي يختارها الإنسان ، يصنعها ويلتزم بها ويوظفها لمنفعته أولاً ، وبما أن مفهوم الحرية مختلف فيه ، وقد ينتهي إلى الفوضي وإلى عكس ما يتوخى منه فقـد جعلـت الكاتبة لهذا المبدأ ثلاث ركائز تستشف عند الرؤية والمعالجة ، أولاها التوازن بسين الداخل والخبارج ، ويكنون ذلك برفيض قيم الزيف والخداع والبهرجة ، واحلال محلها قيم الصدق والرغبة والارادة ، وبذلك يعيش الإنسان سليماً معافى . وأخراها التعادل بين مسألة الذكورة والأنوثة في أن كلتيهما صورة من صور الإنسان لا تتميزان قوة وضعفاً بالفوقية أو التحتية ، ويصنعان معاً الماهية حيث تكون النتيجة «عالمين مختلفين بالنوعية يلتقيان في الإنسان» مقولة معروفة وجودية على الغالب جاءت الكاتبة لترسم خط تطورها بين بعدي السيرورة والصيرورة . والركيزة الثالثة التناغم وهو حصيلة لقاء الثنويات المتقابلة ، فبعد اليوم لا توجد عند الكاتبة كل تلك المقولات التي يعارض بعضها بعضاً على مستوى القوة أو الفعل ، فالموجود حدل متناغم بين السماء والأرض ، الشرق والغرب، الأنا والآخـر. وبهـذه الركـائز الثـلاث لقضيـة الحريـة، المنطلق والمبدأ يصبح العالم الجمالي للروايات ، رؤيــة وبنيــة لا أروع و لا أبدع.

# ثالثاً - نتائج الدراسة :

حاولنا في الصفحات الماضية أن نبين مفهوم المكان المفتوح ودلالته في الرواية عند كوليت الخوري ، ويمكن الآن أن نكثف أهم النتائج التي وصلنا إليها أو أوصلنا إليها البحث فيما يلى :

- اليس المكان بعامة دالاً من دون دلالة ، ولا حيزاً غفلاً غير معبأ بمعنى ، إنه
  وعاء يمنحه البشر ثقله و دوره ووظيفته و فحواه ، والعلاقة بينه كدال أو وعاء
  وبين نمط دلالته أو معناه مثل العلاقة بين المحمول والوسيلة ، الشكل والمحتوى ،
  الجوهر والعرض ، علاقة ملتحمة لازبة لا انفصام بين حديها أو طرفيها ولا
  تعارض .
- ٧ وقد أثبتت الدراسة في جملة ما أثبتت أن هذا الكسان البشري إن صبح الاستعمال هو أحد أبعاد الزمان ، أو لنقل إن الزمان فيه يمثل بعده الرابع ، تلك قضية فلسفية طالما ناقشها العلماء ، وو قفوا منها مواقف شتى ، وتبين لنا صدق دعواها في أن القائم بالفعل هو «الزمكان» وليس الزمان أو المكان كلا على حدة ، الموجود هو الجدل وليس الحدود | الثنويات المتقابلة ، إن الزمان هو الذي يمنح المكان البشري معناه ودلالته عبر حركته وتطوره وتغيره وتأثيره فيه .
- ٣ فيما يتعلق باشكالية المفهوم للمكان المفتوح أو المغلق رأينا أنه مفهوم نسبي ومطلق في آن لأنه يرجع إلى معطيات شتى يتصل بعضها بالقيمة كما يتصل بعضها الآخر بالمادة والوضع ، وحَسَبْنا أن ما يعد مغلقاً في مكمان ما يمكن أن يعد في آخر موارباً أو مفتوحاً ، وأن ما يُرى في منظور رواثي أمراً شكلياً يُمرى في آخر أمراً جوهرياً ، لأنه ينبع من الرؤية ومن البنية معاً .
- ٤ المكان المفتوح فيما انتهينا إليه جزء لا يتجزأ من هذه العملية ، عملية الرؤية والبنية ، وبالتالي لايمكن إلا أن يكون موظفاً لهدف وخادماً لهدف ، فكرياً كان هذا الهدف أو فنياً ، وفي الحالين لا قيمة لما يعترف به الكاتب بعد الفراغ من نصه من أنه قصد هذا ولم يخطر في باله ذاك ، فهو مثل أي قدرئ أو ناقد يعبر

عن وجهة نظر غير ملزمة ، وليس من الضروري أن تكون صحيحة ، وما يستقرئه الناقد من النص تحدده شبكة علاقات هذا النص وليس ما يراه الكاتب فيه .

- ما دمنا و صلنا إلى هذه النقطة ، نقطة ارتباط المكان المفتوح بشبكة العلاقات
  النصية للرواية بعامة ولطبيعة الرؤية الفكرية المعبر عنها في المئن بخاصة فإنه
  يمكن أن نستعمله مفتاحاً للتحليل والـــــز كيب ، للسبر والابانـــة ، للتفسير
  والتعليل .
- ٣ على المستوى الأول شبكة العلاقات فقد توضح أن المكان المفتوح جزء من جلة عناصر في تقنية النص الروائي جعلت هي الأخرى كلها مفتوحة : الحدث والشخصية واللغة ... الخ الحدث في حركته الساعية نحو الانعتاق والامتداد والتوسع ، والشخصية في طموحها الدائب في أن تكون وجوداً حقيقياً وكياناً إنسانيا أكثر من دمية ومن حظية ومن جنس ، واللغة في اشراقتها هذه الوضيئة وحساسيتها الفائقة وشفافيتها المعبرة . ثم ، ثم لماذا لا نزعم أن آلية المكان المفتوح قد دعمتها في شبكة العلاقات آلية المكان المغلق حتى تستبان عن طريق المقارنة والمقايسة الهوة بين المكانين | العالمين بكل أبعادهما وتجلياتهما ؟ .
- ٧ أما على المستوى الثاني | الرؤية الفكرية ، فما أشك قبط في أن الثورة التي هدفت إليها الكاتبة | مجموع البطلات ، أو التمرد بكلمة أدق على القيم المتوارثة مرة بهدمها واحلال البديل محلها ، وعلى الأفكار بتطويرها أو تغييرها نحو الأفضل ، وعلى الواقع في مختلف صعده بالسمي نحو الحرية والديمقراطية والتعددية أقول لا أشك قط في كل ذلك كان يحتاج إلى دال مفتوح ووعاء بأخذ به نحو ألقه المنشود .
- ٨ حقاً كان المكان المفتوح فيما عبرت عنه كوليت الحوري في رواياتها وسيلة
  وغاية ، وسيلة لابراز مضامينها المشرئبة المتطلعة دائماً نحو التفاؤل والأمل
  والمستقبل ، وغايـة في ذاتها حتى يسـعى المجتمع كي يجـد نفسـه كمـا الفرد
  الوجود الحضاري في فضاء الحياة الواسع المرتقب .

## حواشي الدراسة :

اعتمدنا الطبعات: الخامسة للأولى صدرت عام ١٩٨٠، والثالثة للثانيسة صدرت عام ١٩٩٧، والثانيسة للثالثية صدرت عام ١٩٩٧، وتكون الاحالات لاحقاً إلى هذه الطبعات.

- ٢ أيام معه | ٧١.
  - · نفسه / ٧٤ .
  - ٤ نفسه | ٥٥ .
  - ٥ نفسه | ١١٦.
    - ٣ نفسه | ٧١ .
    - ٧ نفسه ١ ٢٧.
- 1 LLE e 1-LE | PV.
  - ٩ نفسه | ٢٧٧.
- . ١٠ أيام مع الأيام | ٣٧٣.
- 11- نفسه | ۱۹۱ ۲۰۲.
  - ١٧ نفسه / ١٤٠.
    - ٧٧ نفسه ١٧٨ .
  - 31 Isla ass | YVY.
    - ١٥ نفسه ١٤١١.
    - ١٧ نفسه ١٨٩.
- 176 177 | sas pli 17
  - ١٨ أيام مع الأيام ١٧١ .
    - 19 idus 1714.
      - ٠ ٢ نفسه ١ ٣٣.
  - ١٧ أيام معه | ٥٥ ٧٤ .
    - . 14 / ibus 44
    - . 449 idus 44

- 37 idms | 1717 117.
  - ٢٥ ليلة واحدة ١٤٢.
    - . 140 | idms 44
- ٧٧ انظر في هذه الفقرة ياسين نصير . الرواية والمكان ٢ | ١١٤ ١١٨ ، بغداد ١٩٨٠ ١٩٨١ .
  - 14 iya aze | 31.
- ۲۹ أيام مع الأيام. الصفحات | ١٥٥ ٥٥١ ٢٥١ ١٩١ ١٩١ -
  - ٠ ٣ أيام معه | ٢٧ و ١١٣ .
    - ۲۷ نفسه | ۲۲۷.
    - ٣٧ ليلة واحدة ١٨٧١.
    - . 24 illa as Ilila | 43.
  - . 179 171 mai 48
- ٣٥ يمكن تخصيص دراسة مستقلة في التعامل مع الألوان والأضواء وتبين نمط
  البيوت المغلقة والمنفتحة ، فالأولى تشيع فيها الظلمة والألوان الداكنة ، أما
  الثانية فتشيع فيها الأضواء والألوان ذات الطيوف والهالات كالأزرق مثلاً.
  - ٣٧ أيام معه ا ٠٤.
  - ٧٧ نفسه | ٢٧١.
    - ٣٨ نفسه ١٨٣.
  - . ۱۲۴ ۱۲۲ منفسه | ۲۲۱ ۲۶۴ .
    - . ٤ أيام مع الأيام | ٢٥١ .
      - ٤١ نفسه | ١٥ .

# إنسان على الدرب دراسة في الفطاب الشعري

ليست هذه مقدمة في نقد الديوان ولا تحليله ، إنها كلمة حب دافئة ، يصافح بها صديق صديقه ، يلاقيه ويصافيه ، ويشد بها على يده ، هي أقرب إلى المسامرة منها إلى التقويم ، ومن التقريظ منها إلى السبر والتعليل ، وإذا كان النقد يعنى بالنص بغض النظر عن علاقته بمنشئه أو مبدعه فإن الكلمة الدافئة يقصد بها منتج النص في ضوء علاقته الإنسانية وإرتباطه بصاحبه أو رفيقه .

عرفت صديقي الشاعر أنور عدي حين التيقنا أول مرة في أمسية أدبية من أمسيات حلب الشهباء التي تعبق بأريج المودة والخميّا. كان يلقي فيها على جمهوره مقتطفات من غزله العذب الرقيق فيمتع ويطرب، ثم استمعت إلى جملة أخرى من الأشعار في بيته فشدتني وخلّفت في نفسي صدى محببا، ويوم أهداني ديوانه الأول «إنسان» وقرأته اكتملت صورته الفنية لديّ، وتوثقت بيننا في آن صداقة زادتها دماثته مع الأيام تمكناً.

قرئ الديوان الأول قراءات شتى ، وقوم - شكلاً ومضموناً، بنية ورؤية ، وأطلقت عليه أحكام نقدية مختلفة ، بعضها أخلاقى ، وبعضها الآخر فينى ، نجد لها أمثولات ونماذج في مقدمته وعلى غلافيه ، كما نجد شيئاً منها في ديوانه الثانى ، وإذا أنعمنا النظر فيها

جميعاً فسنجد أنها تترجح ما بين قطب المكن والمعقول وقطب المائغة ، وغير المعقول ، فمن قائل أن صاحبنا شاعر فيلسوف تأسرك فيه الومضة ، ويستغرقك الموقف ، ومن زاعم أنه بسيط وعميق ، يمتزج فيه العقل مع العاطفة ، وتلاقي السماء على محياه الأرض ، ومن النقاد من عده شاعر الحب بأسمى معانيه ، ومنهم من جعله شاعر الجديد الأصيل ، أو الأصيل الجديد ، منهم من شبهه بزهر البنفسج صفاء وصدقاً وتواضعاً ، ومنهم من توسم فيه شمساً ستسطع يوماً في سماء الشعر نوراً وألقاً ووضاءة ، ومنهم ومنهم وأخلاص للشاعر ذاته أكثر مما صدرت عن حراسة نقدية فاحصة لنصه الشعري ، ومقارنته أو مقايسته إلى نصوص أحرى معاصرة أو غير معاصرة تنصفه وتنصف شعره ، وتضعهما في مكانتهما موضع الحق الصراح .

ما أفعله في هذه الدراسة أني سأقرأ النص قراءة مغايرة لما قرأه سواي ، سأفرق في نطاقه بين الأنا الشعرية والأنا الحياتية ، وسأعكف على الأولى لأتملى خطابها وأحاوره وأنعم النظر من دون أن أفكك بنيته الفنية وأحللها .

وكبداية أريد أن أدعي بأن الشاعر لم يطور فنه في ديوانه الثاني «إنسان على الدرب» الذي نحن بصدده ، على الأقل فيما يتعلق بالمجالات التي يتناولها ، ويتحدث عنها ، وبالموضوعات التي يؤثرها ، وبالرؤى البيضاء أو السوداء التي يراها رؤية البصر أو رؤيا البصيرة ، ولذلك سأبيح لنفسي أن أتكلم عن قصائده كلها في

جطابها الشعري وأعدها نصاً واحداً ، وليس عن قصائده في هذا الديوان فحسب .

ولد الشاعر - كما حاء في التعريف - عام (١٩٢٤)، وتعود أولى قصائده المدونة إلى أواخر الستينات، وآخرها إلى أواخر الشينات، وآخرها إلى أواخر الشمانينات، وربما قال شعراً في عهد اليفاعة والصبا أو لم يقل، لست أدري، ولن يهمنا الأمر هنا، فالذي يهمنا أن الفترة التي كتب فيها شعره المسحل والمنشور تضم عقدين من الزمان، كان عمره في أوائلهما قرابة الأربعين وعمره في أواخرهما قرابة الستين، فإذا ربطنا هذا العمر - وهو عمر الكهولة في ثقافتنا العربية أو بدايتها - بمحالي شعره الأثيرين المرأة والتصوف أمكن بعد قراءة مستأنية لشعره أن نصل إلى النتائج الآتية:

- \* لم تولد الموهبة مع الشاعر ولادة مبكرة ولا طبيعية ، لقد بدأ يقول الشعر أو يقرزمه حين أخذ يهبط على السفح الآخر من هرم الحياة ، شأنه في ذلك شأن النوابغ المعروفين في ديوان العرب ، والفارق بينه وبينهم أن موهبتهم ارتقت بهم فاحوفوا بالشعر وظل هو هاوياً .
- \* -- ويوم بدأ يقول الشعر ويعبّر به عن أحاسيسه ومشاعره ومما ينتابـه مـن مواجـد وعواطف كانت تنتابه أو تقض مضجعه نزعتان نزعة الدنو ، ونزعة العلـو ، أو حسب مصطلحات فرويد كانت تتقاذفه غريزتان غريزة البقاء وغريزة الفناء .
- \*- ويبدو أنه لم يكن متاحاً للرجل و لألف سبب أن يقترب من المرأة اقتراباً مباشراً صريحاً وواضحاً مادياً أو ماجناً ، ويبثها لواعجه ، ويشكو إليها ما يلم به ، ويناديها نداء الجسد الفاضح ، ويصور لها رغبته فيها وما يحلم به أو يرنو ، فسعى إليها من خلال قناع أو من خلال معار الحب العفيف وما يطلق عليه اسم «الحبل من دون دنس» وهو أمر يقبله الرقيب الداخلي ، دعك الآن من الرقيب الخارجي .

- \* -- وعلى العكس من ذلك اقترابه من شعر النسامي نحو المطلق ، أو شعر التصوّف، فقد كان متاحاً له ولغير سبب أن يجد الطريق إزاءه مفتوحاً واسعاً عريضاً ، لا يمنعه من ذلك رقيب خارجي ، دعك الآن من الرقيب الداخلي ، بل يرغب فيه ويبحث عنه ويحرص ، فأوغل فيه وتمادى ليكون البديسل أو مجلى التعويس أو التصعد .
- \* وقد تعانق في شعره هذان الجانبان النزعتان أو الغريزتان | تعانقاً تامساً وتداخلاً ضمن إطار عام وفي رحاب ثنائيات متصالحة ، الأطار العام هو الحب الإنساني أو المحبة ، والثنائيات المتصالحة هي الأنا والأنت ، الأرض والسماء ، الجسد والروح ، المادية والطهرانية ... الخ ، ولم يكن المقصود من هده الثنائيات ومن ورائها الاطار العام سوى الهو ، الآخر الإنسان الله الكل في واحد ، والواحد في الكل ، وسنشرح ذلك بعد قليل .

ويؤكد شعره في الديوانين صحة هذا الاستنتاج ، ولنبدأ للتثبت من صحة دعوانا من المفتاح ، والحب عنده هو هذا المفتاح (يا حبيي / إن حبي لك مفتاح حياتي ٢/١٥) أنه النشأة الحقيقية للإنسان ، كانت حياته قبله لا شيء، وهو من دونه لا شيء (قد كنت أحسب عمري /نال مأمله / حتى أتيت إليه / فابتدأ عمري ٢/٨٥) ، ولم لا نقول الولادة الثانية له بعد ولادته الأولى (ويولد الإنسان في الحياة مرتين / في موعد الولادة / وعندما يحب ٢/٤٢). وهو روح الله ونوره وظله الوارف الظليل (يا حلوتي / الحب روح الله في الإنسان / نور الله فينا ١٨٥)، به يعرف الاثنان ، الله والإنسان ، هو بالنسبة إلى الأول طبيعة وفيض ، وهو بالنسبة إلى الأول طبيعة وفيض ، وهو بالنسبة إلى الأناني ماهية ووجود (الحب نفحة رب العالمين لنا / في ظله أصبح الإنسان إنساناً ١٠٠٧).

هذا الحب يكاد يحصر لديه في الحسن والجمال ، في الطلعة

البهية والاطلالة المثيرة ، إلها وإنساناً وطبيعة ، الجمال عنده فتنة (إن كان يفتني الجمال ٥٧/١) ، وهو عاشق له مأسور به مقيد (فلأني عاشق للحسن مسجون مداه ٥٨/٢ ط١) لا يستطيع أن يقاوم إغراءه له وولوعه به (أنا كيف أقدر أن أقاوم خالقاً / صاغ الجمال ... وصاغ فيه ولوعي ٢٩/٢ ط١) ، وما دام الله قد خلق هذا الجمال وهذا الجميل الفتنتين الطاغيتين فلا عليه إن رآه فيهما ، في بحلاهما ومرآهما ، فسبحه وحمده وأثنى عليه وعبده (عيونك كم تراودني ، أسبح خالقي فيها ٢٣٣١) ، ويقول (والله كان حاضراً / عبدته : سبحته / في وجهك الفتان / ركعت ألف ركعة لله / في جميلة شاهدتها / لكن / لهذا السحر يا حلوتي / أول أغنى سحدة / في سحدة / أله قد سجدتها / لكن / لهذا السحر يا حلوتي / أول أغنى سحدة / الله قد سجدتها ٢٥/١ ط١) .

وجمال المرأة لا يحصر بأنثى واحدة ليلى أو هند ، فالرجل لا يوحد ولا يتيم ، بل يعشق جميع الحلوات (ألا كل غانية هند - كما قال خدينه الشاعر القديم) ، ويفيض بحبه على الكل ، وما الأسماء إلا بحرد كوى أو رموز لهذا المحلى المتدفق من الجمال ونهر الضياء - الله (والحب في ظلل الاله / مقدس ٢ / ٩٢) . والحب فيض كالمطر / والله فينا كلنا / والكون مفتوح / وكل تحت قبته / بشر ٢/٢) .

وحين تسأله عن كنه الجمال الذي به يهيم ، وعن طبيعة الحب الذي ينشده ، ويسعى إليه ، أهو حب طاهر عفيف أم هو حب مادي نزق ، يتردد ويحار ، أو يدلي برأيه على استحياء ، ففي معظم قصائد الديوان الأول يربط الحب بالمطلق وغير النهائي ، أي يربطه بالروح والعلو والسمو ، ويعاف منه أو يعرض عن كل ما

هو مادي أو طيني أو حسدي ( من لم يذق طهر الهوى في حبه / ما زال غراً / ٢١) . (الحب علوي إذا مس الثرى / احترق احتراقاً ٢٠/١) . وكان حين يدعي إلى وليمة جسدية يعف ويتأبي (أولمي من دنان نهديك اني / رغم حبي الجمال آبي الولائم / لو ألبي لكنت زيراً ولكن / طول عمري ما راودتني المآثم ٦٩/١) ، إلا أنه بين الفينة والأحرى يحس بالرغبة الإنسانية الطبيعية فيعود إلى بشريته وينشد الوصال ، ويسعى نحو القرب ، ويطلب من حبيبته قبلة محرد قبلة (وامنحيه منك تلك القبلة الملأي ٢٧/٢) ، وهـي عنـده كافيـة لأنها أقصى ما يحلم به أو يتمناه (وأنا لي في مدى أملي / من المحبوب قبلة ١٩٥/٢) ، ثم يتمادى فيضيف إلى القبلة لمسة أو ضمة (راح الهوى في قبلة أو ضمة / والضم والتقبيل شيء لايقال ١ / ٥٣) ... أجل الأمر لايقال ولكنه يفعل ويمارس ، ويلاشي ويذيب (ومعنى الحب في القمة / يذيب اثنين في ضمة ٧٧/١) ، وبالضم والتقبيل والذوبان يضحى المحـب – الإنسـان حديـراً بخلافـة خالقـه على الأرض (الآن ذِوبي بي وضميني تــري / أنــي خليفــة خـالقـي / إنسانة ... حقاً يقيناً ٦١/١) . هنا يتذكر موقفه القديم ورأيه في الحب الطهور فيحاول أن يسوغ لنفسه رأيه الجديد أو موقفه أو فعلته فيدعى أنه بشر ، خلق كما خلق كل البشر من ماء وطين ف (أنا من طين / ولو أنكرت هذا الطين / أنكرت الحياة ٩/٢٥ ط١)، وما دام كذلك فإن أسمى الحب هو ذاك الذي نغذيه بالجسد والروح معاً (والحب أسماه لما / نفديه جسماً وروحاً ٢١/٢ ط١) ، وإذن فلا تثريب عليه ولا جناح أن يجمع بين رغبة الجسد الحرون وطهرانية الروح التي تحاول أن تعف أو تدعى العفاف ، أي يحاول

أن يرقى بالجسد إلى رتبة الروح ، أو يهبط بالروح إلى رتبة الجسد وحاجاته ، والمهم هنا وهناك أن يضع نفسه في دنيا الإنسان بعد أن عاش ومثّل واهماً دنيا الملاك .

ويتشابك الموقفان الفكري والعاطفي ، الروحي والجسدي ويتعقدان ، فلا يجد ذاته إلا من خلال علاقة ، من خلال الآخر ، كما لا يجد الآخر – الجميل والحبيب إلا من خلال ذاته ، فيحس بالحلول ، هو في الآخر ، والآخر فيه هو ، وتلغى المسافة ما بين المتباعدات ، أو يظن أنها متباعدات ، (يلومني الناس أني هائم دنف المتباعدات ، أو يظن أنها متباعدات ، (يلومني الناس أني هائم دنف فهل لكم أنتم ربان اثنان ٢ / ٦٨ ط١) ، ويجعله ذلك يعتقد سأن المتصوفة – أن البقاء لمن يكون إلا عن طريق الفناء ، أو أن سبيل الفناء لابد أن ينتهي أو ينجلي عن بقاء ، الأمر سيان ، والغاية المنشودة واحدة (فاتركيني / فيكما أفني وأحيا / كي أراها مرتين ٢/٤٥) ، (وأنا صوفي في هذا / وأقدس كل كلام الدين ٢/١٤) .

وإذ أنه يعتقد بالفيض أو التحلي - كما أعتقد من قبله الاشراقيون - فلا يفرق ولا يستطيع أن يفرق بين الأرض والسماء، بين «الأنا» الإنسان و «الهو» الله ، بين مجلى الجمال وخالق الجمال فينتهي ثانية كما انتهى ابن عربي إلى التثليث (أنا والمرأة والله) أقانيم ثلاثة لحقيقة واحدة ، الكل في واحد ، والواحد في كل، وهي نهاية تذكرنا أيضاً بموقف روجيه غارودي الذي أعجب أي إعجاب بابن عربي ، فدخل الإسلام عن طريقه (الجمال والحرية والشمولية) ، ثم خرج منه عن الطريق المعاكس ، طريق ابن تيمية .

ما الذي أريد أن أقوله أو أصل إليه من وراء هذا التحليل ؟ أريد أن أقول أن الشاعر في نصوصه كان يكابد خلال فترة الكهولة التي نظم فيها شعره من تصادم احساسين أو نزعتين متعارضتين حاول أو يوفق بينهما ، أولاهما نزعة الحب والحياة وعشق اللذة والجمال ، وآخراهما نزعة السمو والعلو والتصعيد ، ولم لا أقول وفق فرويد - نزعة الموت ، فحاء شعره معبراً عن صراع وتصادم هاتين النزعتين ومحاولة منه للتوفيق بينهما ، فظهرت النزعة الأولى في مواقف وحالات وأبيات وظهرت الثانية في مواقف وحالات وأبيات ، وتبدت النزعة الثالثة - التوفيقية - إلى جوارهما هنا وهناك .

وإذا كان في كل هذه المكابدة والمعاناة لم ينته إلى قرار أو موقف حاسم في المعضلة فإن الخلفية – الأساس التي كان يصدر عنها ، وتعشعش عميقة في نفسه ورغباته ، وتتجلى ومضات في قصائده كانت واضحة ماثلة لا لبس فيها ولا غموض ، إنها عشق الجمال الأنثوي محصوراً في فتنة الجسد أو متعته ولذته ، فالرجل بطبيعته – ومن خلال قناعه الشعري / أناه كان وما زال فائض العاطفة ، وافر الرغبة ، يكاد يتفجر من الداخل ، ومثله لايمكن أن يحيا مع الأنثى إلا على حافة الخطر ، أو في أتون ، يغلي كالمرجل ، ويلتهب كالسعير (حسناء يحييني التمزق للقا / وأحس حتفي في ويلتهب كالسعير (حسناء يحييني التمزق القا / وأحس حتفي في بلا حد / وآفاقاً بلا عد / وناراً تلهب النارا ، وواحات واعصارا بلا حد / وآفاقاً بلا عد / وناراً تلهب النظرة ، وتشحنه القبلة ، وتلهبه أو تؤزره الرغبة ، وليس له إلا أن يتفجر (ذات العيون

الباسمة / أنواء نفسي عاصفة / وتطلعاتي واحفة / ردي سهامك عن دمي / فبحار وحدي عارمة / أحشى انفحار الخاتمة / ٦٢/١).

وانفحرت الخاتمة ، وما كان لها إلا أن تنفحر ، وكانت بداية الانفحار هذه التأوهات – الدعوات ، هذه الشكاة الحارة التي يتضرع بها إلى الله من ثقل الجسد ، ووطأة الطين ، وفحيح الجنس الكبيت ، وضرامته وسطوته وعتوه (رباه / هذا الطين كيف أرده عني / وكيف البعد عن هذا الجسد ٢/٣) ، (رباه إنسان أنا / ومقيد / والطين عات والصوى انهد / فاصنع في مساري ما تود ومقيد / والطين عات والصوى انهد / فاصنع في مساري ما تود ٣٣/٢) وصنع الرب مساره – كما ود أو كما لا يود – المهم أن الشاعر انتهى إلى تمزيق القناع ، مسوح الراهب – الملاك – المشاعر انتهى إلى تمزيق القناع ، مسوح الراهب مه نفسه أو المتصوف ، الذي حاول أن يلبسه ويتمثله ويوهم به نفسه أو الآخرين (ولا تحمليني على تمزيق أقنعتي / حتى إذا فاض لايبقى ولا يذر ١/٤٤).

وفاض التنور ، فلم يبق و لم يذر ، حتى السويعات أو الأيام الرومانسية المثالية الحالمة التي قضاها من قبل رافعاً راية العفة والطهرانية ندم عليها أبلغ الندامة ، وليس له الآن وقد أدبر العمر ، وفاض عليه الحب في غير أوانه إلا أن يأسى وأن يحس بالتمزق والألم ٣٩/٢).

فقد خيعت أيسامي أرى مسا قسل كسالأكثر ومسا أدركست أن الحسب كسنز جسل أن يهسدر ولمسا جساءني كالسيل كسان العمسر قسد أدبسر ألا يساويسل مسن لا يقطسف التفساح أن أنسمر

أحل !! يا ويل من لا يقطف الحسن في باكورته وأوانه ويا تبوراه !!

من هنا لا أر أني موافقاً تلك الآراء التي تذهب إلى أن الشاعر في شعره وعلى أساس التماهي بين أناتيه الشعرية والحياتية - كان عفيفاً ومتصوفاً فليس هو على المستوى الأول من يوحد في الحب ، ويؤثر الروح ويحلق مع المشال ، ويسمو على الجسد ، وليس هو على المستوى الثاني من يفهم التصوف أو يسلك سلوكه على أنه زهد وتقوى وورع ، هو أبعد ما يكون عن هذا وذاك لأنه يخلص للإنسان بطبيعته البشرية الثنوية .

لقد عاش شاعرنا بحربت حقيقة أو وهماً ، وتمثلها واقعاً أو حلماً وأحس ما يحس به الإنسان من نوازع الخير والشر ، نوازع المتعة والعفة ، نوازع السمو والدنو ، فحاء شعره معبراً عن هذه النوازع بكل ما تحمله هذه النوازع من سحر وألق ، ودفء ونزق،

وهدوء وإعصار ، واستطاع أن يصور بصدق وأن يوصل معاً كل ما كابده وعانه إزاء هذه النوازع في تمزقات الروح وحراحات الجسد .

وماذا نطلب من شاعر هاو لا محترف غير أن يعبَّر عما يحسه، وعما يهتز له وحدانه ، وأن يوصل هذا الذي يحسه ويهتز له بصدق ووضوح إلى الآخرين ؟!

صحيح أنه كان يتعثر أحياناً - في طريقة الأداء والصياغة والتعبير - وهو أمر أعفيت نفسي من مناقشته ، ولكنه كان في خطابه الشعري يملك وعياً متقدماً وطرافة ملحوظة ، وذائقة لا يستهان بها .

وحسبنا من شاعر مثل أنور عدي هذا الوعي والطرافة والذائقة !! .

# معزوفات الحارس السمين .... قراءة في شعر مسن فتم الباب

كنت قد قرأت بعض نصوص الشاعر منذ الستينات ، وعدت إليها عام ١٩٩١ مع ديوانه الأخير «أحداق الجياد» ، الذي رشحته لنيل حائزة مؤسسة البابطين كأفضل مجموعة شعرية في مهرجانها الثالث الذي تلا هذا العام ، ولقيت الرجل في القاهرة وتحاورنا في أمور كثيرة ، إلا في ديوانه ، وفي حركة الشعر الحديث ، كأن الحديث داخل الندوات من قضايا الأدب لا ينزك مجالاً للحديث عنها خارجها ، ذلك سلوك تأسيته من غيري ، وعلمتنيه الأسفار ، ووجدت فيه راحة لنفسى ولسواي .

بين يدي الآن تسعة دواوين للشاعر ، صدرت بين عامي ١٩٥٧ و ١٩٩٠ ، وتضم جميع انتاجه خلال هذه الفترة مما يسمح لنا بدراسة أعمق لجمل نصوصه الابداعية ، وباراءة أوفر حظاً لبعديها الأفقي والشاقولي ، ومن ثمّ لتقويمها تقويماً أكثر سداداً ، ومنحها منزلتها الحقة من خلال رؤيتها على خط التطور في خطابها الشعري وفي بنيتها الفنية على حد سواء .

وقبل أن نمهل الخطى وئيدة عند هذا الانتاج ، أو أن أشير إلى جملة من الملاحظات «الخارجية» عليه ، قد تعني للدارس أمـراً أبعـد غوراً من دلالتها الظاهرة .

أولى هذه الملاحظات تتعلق بالتفريق بين زمن نشر القصائد وبين زمن كتابتها ، فإذا كان الأول ينسحب على مسافة «٣٥ سنة» فإن الثاني يتقلص إلى مسافة أقل من «٢٠ سنة» ، فآخر النصوص كتبها في منتصف السبعينات (وتحديداً عام ٧٦ كما تؤكد التواريخ المدونة) ، وبرغم أن ثلاثة من دواوينه صدرت في الثمانينات (٨٠ – ٩٠) فإنها لم تتضمن أية قصيدة جديدة أو أشير إلى أنها كتبت بعد هذا التاريخ ، ولئن دل ذلك على أمر فإنما يسدل ويما أظن – على أن قريحته الشعرية أخسذت تنضب ، أو بدأت تتوقف عن العطاء .

وأخراها أن الشاعر كان يلحاً في كل ديوان يصدره لاحقاً إلى اختيار نصوص من انتاجه القديم ، ويورده كما جاء أول مرة ، أو يبدل في عناوين بعض قصائده ، أو ينوع في العزف - كما يقول - على أو تارها ، ومن يقرأ فيه آخر ديوان «أحداق الجياد» يحس أنه يكاد يكون كله منسولاً من دواوينه السابقة ، وتؤكد هذه الملاحظة النتيجة التي وصلنا إليها في ملاحظتنا الماضية وتزيدها صحة وسلامة .

الملاحظة الثالثة أن الشاعر في العديد من قصائده كان يستعمل أسلوب التناص الذاتي أو الداخلي فيعيد أو يكرر الكثير من أبياته السابقة في قصائد أخرى لاحقة ، وإذا كان التداخل النصي اثراء لأي نص ، وقراءة له بغير صوت واحد فإنه في مثل حال أديبنا وضمن الملاحظتين السابقتين يشير إلى دوران حول الذات الشعرية إن لم يشر إلى ضيق في الجحال الذي يستلهم منه الرؤية أو إلى جفاف في الينبوع الذي يمتح من معينه . بعد هذه

الملاحظات أنتقل إلى النصوص ذواتها فأدرسها مرتين ، مرة وفق حقول الدلالات دراسة أفقية ، ومرة وفق تقنيات الدوال دراسة شاقولية .

#### حقول الدلالة:

أنا من هؤلاء النقاد الذين يفرقون بين عالم النفس وعالم الحياة، ويرون أن النص وليد خزروفي ينفصل عن مؤلفه وعن بيئته يوم يخرج إلى النور ، بيد أن ذلك عندي ليس ضربة لازب أو أمراً محتماً أو مطلقاً ، فإذا ما اضطرنا المتن ذاته لسبره بصورة أفضل إلى إعادة حبل مشيمته وربطه بخالقه أو بيئته ، فلا بأس علينا في ذلك ولا تأثيم . المهم في الحالتين أن نستعمل الأدوات والوسائل أو الاقترابات التي نجدها أكثر ملاءمة وقدرة على تحليل النسص وتفسيره.

ويبدو أن طبيعة النص «البابي» تدفعنا دفعاً للاحالة إلى الواقع المعيش والتحارب الشخصية وأنماط الحياة التي وحد نفسه يكابدها، وقضاياه العامة وهمومه التي ناء بها صدره ، وعبر عنها قلمه ، وقد لفت نظرنا غير مرة في حواشي قصائده إلى أن كل نص فيها يرتبط زمانياً بحالات له ومواقف اجتماعية وسياسية ونفسية محددة ، ومع نسبة الخطأ المحسوبة في الرصد يمكن أن نرسم حقول الدلالات ونوزعها على الصورة الآتية شريطة أن نضع نصب أعيننا تشابك الحقول مرة وتفريعاتها الكثيرة المحتملة مرة أخرى : ٢٥٪ من محال القضايا الوطنية والقومية والسياسية ومعاركها ، ولاسيما قضية فلسطين وما يدور في فلكها من مقاومة وتضحية وبذل واستشهاد .

٥٢٪ من الريف والقرية والحقل والأرض والتراب والاقطاع وحياة الفلاحين في ظل القبر والعوز . . ٢٪ من الطبيعة الحية (حيوانات وطيور وأزهار ومياه ... الخ) . ومن الطبيعة الميتة المتحركة (الليل والنهار والفصول والشمس والقمر ... الخ) ، ١٠٪ من حياته الوظيفية ضابطاً في الشرطة سرح لأسباب سياسية (لباسه ، حالته ، قبل وبعد التسريح ، آراءه ومواقفه) ، ٥٪ من الحياة المنزلية ، ٥٪ من المرأة الأنثى خارج المنزل ، ٥٪ من حياة المدينة ، ٥٪ من التراث على اختلافه .

وبطبيعة الحال لن ننوي الحديث في هذا الحيز المتاح عن كل حقل على حدة ، حسبنا أن نسوق مثالاً واحداً ندل به على كيفية التعويل من الواقع الغفل إلى الواقع الأدبي ، وعلى طريقة القراءة والتحليل معاً .

بعد التأمل في مجموعاته الشعرية وجدنا أن الرحل يشير إلى أنه كان ضابط شرطة ، عمل في شتى الأمكنة ، وتقلد مناصب عدة ، ووصل في هذا السلك إلى رتبة عالية ، وكانت له وجهة نظر سياسية تميل أيامها إلى اليسار ، وتصب في خانة الدفاع عن المظلومين والمقهورين والعمال والفلاحين في مواجهة الطغاة والظالمين من اقطاعيين وسياسيين وتحار دماء ، وأنه بسبب ذلك أقصي من منصبه ، فاتخذ من الشعر – وقد ولد معه – وسيلة لنشر وعي جماهيري يقود الكادحين إلى النظال في سبيل حقوقهم المسلوبة، وطفق يبشر بنبؤة رسولية يرى أن مهمته كمثقف أن يبلورها ، ويحمل رايتها من أجل الإنسان كل إنسان ، وفي نطاق يبلورها ، ويحمل رايتها من أجل الإنسان كل إنسان ، وفي نطاق هذا التبشير تحمّل ما تحمّل من عنت ، ويعتقد حازماً أن بعد هذا

الليل الطويل الدامي المخيم في كل الأنحاء سيولد - لا محالة - فحر ربيعي وضيء .

هذه الأفكار المستمدة من واقع الحياة والمكابدة والمعاناة والسي تنتمي إلى ثلاثة حقول دلالية (٢ ، ٣ ، ٤ في التصنيف السابق) دارت في الكثير من قصائده ، فكيف عبر عنها «شعرياً» أو بكلمة أدق كيف حولها تحويلاً أدبياً حتى صارت فناً جميلاً ، أو خلقاً من عالم الابداع سوياً ٩ لقد استعمل الشاعر عدته الرامزة المؤلفة من عناصر (البحر وأمواجه ، الرياح وأنوائها ، الجسواد والرمح ، الفصول الأربعة ، الطين ، بذته ونياشينها وزركشاتها ، الصوت والحياة ، القصر وحلم الخلاص) ، ثم انطلق يحرك نسج قصائده من والحياة ، اللحم والسديّات حتى باتت تتداعى مفرداتها وترابط كلما ورد عنصر من عناصر الجموعة ، وانتقل من تجربة الحياة إلى تجربة الشعور ، ولنقرأ له هاتين المقطوعتين من قصيدتين متحاورتين ، أولاهما بعنوان «طائر الصباح».

«يا جيادي استيقظي / أقبلت ريح بواديك رخاء / من ينابيع الأعالي الباردة / يشرب العنق الضامر في وجه السماء / يولله المستضعفون / غير أن الأعين الجوفاء والقلب الخواء / لا ترى النبع ولا الريح الرخاء / ويظل النطع ينداح .. وتستعلى الحصون / وتدق الساعة الصماء في البرج ../ .. وتنصب شآبيب المطر / قغت تختفي ريح الصبا / يا جيادي فاتك الركب ولكن الفصول / وقفت بين الجباه السود .. / .. والليل ارتمى بين الحوافر / وأتى الصيف فكانت شمسه حرحاً .. / .. وكان الناي أحزان مسافر / وعلى

Y99

الأفق بقايا من شهاب في الأفول / ليس يحيا أو يمــوت / وضراعــات نخيل ينتظر / ومخاض لضحايا يخرجون » .

«طاردني ظلي / فحئت في (دورية الليل) / أنفاسهم خابية .. كانت شواظا في حصار الشمس / تلجم استباقنا على الجياد / وارتيادنا أماكن الجفاف والأزمنة الخضراء / كان خيالي مقعداً .. طرفي حسيراً / لأنني حين أمرت .. ما أطعت / لم أكن كما أريد بي أميرا / نصبت نفسي راعياً أحيراً / ألقيت ما حمّلت من قش / ومن شرائط ملونة / كان ينوء كاهلي بها / وقلبي كان عارياً ... غرارة منفوخة / تحملها مياههم ... تنأى بها الرياح / نزعت شارة الامارة / وسرت في طريقي الليلي محمولاً على أنفاسهم / خلفي سواقيهم / وسال الصمت من عيني جوادي / من عيون الليل .. من بجهم الحراس / يسألني عن طائر الصباح » .

أن أهم مايلفت النظر في حقول دلالات هذهين النصين ، وفي قضايا التحويل الأدبي من نشر الواقع إلى شاعرية الفن ستة أمور .. أولها انتقاء التفصيلات الدالة ، أو الاكتفاء من التفصيلات بما يشي ويدل (دورية الليل ، الشرائط ، الشارة ...) . وثانيها اختيار زوايا الالتقاط الزمانية والمكانية الموحية (الفجر ، الليل ، الفصل ، القرية ، البرج ، الطين ...) وتوظيفها توظيفاً بنائياً محسوباً . وثالثها الاعتماد على المكونات المتقابلة في الحقول لانتاج الدلالة وخلق المركة معا (الظهور والاختفاء ، الفوق والتحس ، الجفاف والاخضرار ، الانحسار والامتداد ، الحسر والبرد ...) ورابعها تكثيف الدلالة في الدال ، وايثار الكوى المنتجة للمعاني لخلق ظلال تكثيف الدلالة في الدالات أوسع من حجم حروفها (ضراعات نخيل أو شظايا من الدلالات أوسع من حجم حروفها (ضراعات نخيل

٣٠,

ينتظر ، ومخاض لضحايا يخرجون ...) . وخامسها الابتعاد ما أمكن عن التقريرية والخطابية والصوت الجهير العالي الأبح بالشعار رغم الخلفية الايديولوجية للشاعر التي تستبان من الحقل الدلالي عبر ظل المعنى ، وليس من خلال الدوال كما يفعل صغار الشعراء المأدلجين. وسادسها انتاج الدلالية عبر النص الغائب أو المحجوب ، وعدم حصرها بالنص الحاضر أو الماثل للعيان ، أي عبر قراءة ما خلف الأسطر وعدم الاكتفاء بدلالات الأسطر ، ولئن توقف هذا الأمر كثيراً على المتلقي فإنه يتوقف أول ما يتوقف على قدرة النص على العطاء وانتاج المعنى في المساحة البيضاء غير المدونة .

وفي ظني أن هذه الأمور هي بعض عناصر أو شروط التحويل الفني التي لجأ إليها الشاعر وأتقنها ، ويلحأ إليها ويتقنها كل فنان عظيم ، حتى يمكن أن نعدها قوانين عامة لانتاج الدلالة ، ولن تتعارض هذه النتيجة التي أوصلنا إليها التحليل النصي مع الملاحظة التي سقناها في مطلع الدراسة عن ضيق الجال الذي يستلهم منه الرؤية ، فتشظي الدلالات الواحدة شيء وضيق الحقل أو الفضاء الذي يستمد منه الشاعر ينابيع الرؤيا شيء آحر .

### تقنيات الدوال :

كثر الحديث لفترة عن العلاقة بين الشكل والمضمون والتي تأخذ اليوم صورتها الحديثة في مقولة الدال والمدلول ، كما كثر الحديث عن طبيعة هذه العلاقة وكيف تكون ، وذهبت معظم الآراء إلى أن الشكل الرديء لا يحوي الا مضموناً رديئاً ، والعكس صحيح ، وظلت هذه الأقوال تؤخذ على علاتها وتتدارس كأنها

حقائق علمية ، وفي زعمي أن معظم ما قيل عنها – أي عن العلاقة و إنما ينتمي إلى مجال «الايديولوجية» ولبس إلى مجال المعرفة ، وبكلمة أدق ينتمي إلى مجال الشعارات المرددة ولا ينتمي إلى مجال الواقع بعامة ، فمن يبحث في أنظمة الفنون جميعها وفي أنساقها ، ويفكك بنياتها الفنية سيجد ما يؤكد صحة العلاقة ، ونقيضها في آن واحد ، أي يجد ما يشير إلى شكل ومضمون جيدين ، وإلى شكل ومضمون جيدين ، وإلى شكل ومضمون ، أو دال ومدلول – أحدهما رديء ، وثانيهما جيد ، أريد أن أقول أنه ليس من «المحتم» أن «تكون» العلاقة بينهما متكافئة ، وأن كان من «الضروري» أن «تكون» كذلك .

ونصوص صاحبنا – عندي – دليل ناصع على هذا ، فالبنيات الدالة أو التقنيات في معظم قصائده أكثر ألقاً وفنية وتوهجاً وزخماً وتنوعاً من حقول دلالاتها ، حتى كأنما تحقق هذه النصوص صواب رأي الجاحظ في قضية المعاني المطروحة على قارعة الطريق والصياغة التي عليها المعول والأهمية .

ويستطيع الدارس أن يمهل الخطبى وئيدة عند المفردات والمتراكيب والصور البلاغية ، والرموز والأساطير والايقاعات وطرائق العرض وأشكال التعبير ، ومسائل الشعرية ، والتناص والانزياح ، وألوان المفارقة ، وطبيعة التوتر ، ومظاهر التماسك والتعميم ، والبنيتين المفتوحة والمغلقة ... وسواها من معالم الدوال – ليتبين إلى أي مدى تكون المطابقة تامة بينها وبين الدلالات تارة، وعدم المطابقة الأعرى .

لنقرأ هذا القسم الأكبر من قصيدته «رؤيا»

«أسأل ... لا تجيبي / ينسدل الشعر على الجبين / وكلما حاولت أن أثيرها تشاغلت عني / وفاح منها الياسمين ... استخفت العيون / فأين مني سحرها ؟ / قديستي تغضي حياء / تبحث فوق الموج عن ردائها / عينان لا تستعليان / لمن ترى تبرجت وأعرضت / عنا .. وسامتنا عذاب حبها .. / .. حتى بكينا حينما حثت على وجوهنا التراب .. / ثم ألقت الرداء وانسلت تبيع العري / وحينما أدركها الطوفان في سفينة البغاء / والتفتت مذعورة إلي / أزحت عن وجهي الكليل دمعتين : ذكرى عمورية / ذكرى سدوم / وآه يا مدينتي / لم نفترق ... وما التقينا ابداً / وكلما دنت شفاهنا تناءينا منا العليل ؟ / وآه لو علمت أينًا القتيل / المعمدان فيك يرجم المسيح / والنار لابرد ولاسلام / عليك ابراهيم / فانتجي حمامة الأحران وانتحري سالوم / .

نحاول أن نحلل النص لتبيّن العلاقة بين الـــدال والمدلــول أولاً ، وتبين طبيعته الفنية والجمالية ومكوناتها ثانياً .

القراءة الأولى للدال توحي بأن المدلول حبيبة ما أو عشيقة يتغزل بها الشاعر ، بيد القراءة الثانية مع التنبه إلى مفاتيح النص ... مدينتي – المسيح – ابراهيم – سالوم ... تشي بأن المدلول أمر أبعد من الحبيبة أنه القاهرة – مدينة الشاعر – وفلسطين – أرض القضية – والأمة والشعب في عراكهما الدائم والمستمر مع الاستعمار والصهيونية العالمية ، ونستشف ما هو أكثر من المكان والقضية ، نستشف زمان الكتابة في عهد السادات يوم بدأت السبل تمهد إلى الكامب ، وإلى ما يزعم أنه سلام عادل تكون في الدار مباءة بغي

وفساد وعهر سياسي لا حد له . هنا يختلف الوضع . نعيد قراءة النص للمرة الثالثة فنكتشف تشظي الدلالات وتعددها وتعالقها في الوقت نفسه ... الحبيبة ، المدينة ، القضية ، الوجود ، الماضي ، الحاضر ، المستقبل ... ، ولا تناقض بينها أو تعارض وتلك هي ميزة النص المفتوح ، لكن هل كل هذه التشظيات ناتحة عن طبيعة العلاقة المتكافئة بين الدال والمدلول أو هي ناتحة عن فك هذه العلاقة واقامتها على أساس عشوائي أو اعتباطي ؟ هذا من جهة ومن جهة أخرى ما الذي يلفتني في النص أنا كناقد ويمنح هذا النص المقرؤ قيمته .. أهو الاحالة المرجعية إلى الواقع أم هو الواقع الابداعي أو العالم الجديد الحي النابض والراعش بشرارة الديمومة والخلود الذي خلقه الشاعر ؟ وما الذي عمل على إنشاء هذا الواقع واتعمق حين نقف عند بنية النص ومكوناتها الفنية والجمالية.

بنية النص بنية اسطورية - رامزة أو رمزية مؤسطرة ، فهي لا تخلص إلى أحدهما ، لأن البنية الاسطورية وحدها لا تتشكل إلا في مناخ أسطوري ، ولأن البنية الرمزية لا تتكون إلا في نسبج من العلاقات الرامرة ، وما فعله الكاتب أنه اعتمد على المفردة الأسطورية وعلى العلائق الرامزة معاً ، من هنا قلنا أن البنية تجمع ما بين الأمرين . ومن طبيعة هذه البنية أنها تعبر عن المحرد بالمحسوس والعياني ، وعن اللامرئي بالمرئي ، وعن اللاواقعي أو المتخيل بالواقعي والمتشكل ، وتوحد ما بين الخاص والعام ، والعرضي والمحودي ، الزائل والدائم ، تأمل في ساحة الايحاءات والتداعيات والعلاقات وشفرات النص التي تفجرها مفردات وتراكيب من مثل

Υ. ξ

(حثت على وجوهها التراب ، الطوفان وسفينة البغاء ، عمورية ، سدوم ، المعمدان والمسيح ، نار ابراهيم ، سالوم ....) ، وما تفجره، أو ما تنبئ عنه ، وأقرأها ضمن شبكة علاقات أنساقها ، فستجد صحة دعوانا في بنية النص وفي طبيعته وفي قدرته على التشظى .

إذا فككنا هذه البنية الرمزية - المأسطرة إلى جملة عناصرها المكونة لها والتي رفعتها إلى مستوى الشعرية ، مستوى الفن الرفيع فسنعثر على جملة عناصر ، طرائق ، أو أساليب لعل أهمها :

- يستعمل الشاعر أسلوب الانزياح لخرق المألوف وخلق الاحساس البديل والتوتر في آن واحد ، بين المفهومات المختزنة أو المعجمية لمعاني الدوال وبين محمولاتها الجديدة في ضوء سياقاتها المنتجة لها (الياسمين ، القديسة ، تبرجت ، الطوفان ، الجرح ، السكين ) وهذا الانزياح يبقى في حدود الامكان والمقبول ، ولا ينحرف ليصل إلى حدود المستحيل ضمن رؤية الشاعر وطبيعة تقنيته ومرحلته الشعرية وإيمانه بالتوصيل .
- إلى جانب الانزياح يبدو أسلوب التناص ماثلاً ، وإذا كان الشاعر في غير هذا النص قد اعتمد عليه كثيراً في نوعيه .. الداخلي «اطار الشاعر» والخارجي «أطار التراث» فإنه يظهر هنا على استحياء ولكنه واضح (حثت على وجوهنا الـواب ، من منا العليل، أينا القتيل ، النار لابرد ولا سلام عليك ابراهيم) . وميزة هذا التناص و دوره أنه يخلق نوعاً من تعددية الأصوات والرؤى ، ونوعاً من الحوار بين ما كان وما هو كائن وما يمكن أن يكون بعيداً عن التقريرية المباشرة ، أو بعيداً عن تقييد الإشارة ، و تركها عائمة تفهم أو تدرك عن طريق القراءة أو عن طريق الاستجابة والتلقي .

يزيدها تأثيراً وتفجيراً ، وهي في كل حال ترتبط برؤية المشاعر كما ترتبط بمعالجته وبمظاهر الايقاع الموسيقي المكاني والزماني الذي ينشسده ، وتعمـل المتقـابلات هنـا وهناك على صياغة الحدث ودفعه وتحريكه وتؤسس له دراميته عبر ملمحـي التوتـر والصراع ، وجميع ذلك تجليات تطرحها القصيدة الحديثة وتسعى نحو تحقيقها .

- تبدو الصورة الفنية في بنيسة القصيسدة ، وسبيلة التصور والخلق معاً ، أو وسيلة التضور والحلق معاً ، أو وسيلة التفكير والتعبير ، ومن يتنبع بعض أنماط الصور لديسه ، كالصور الموضوعاتية «النيمية» ، والصور العنقودية يكتشف طبيعة هذا المذهن الذي يقيم علاقاته مع الأشياء ، وفق مبدأ التداعي المقترن لا التداعي الحر ، و لعل رصد مجازاته البلاغية وترابطاتها التي أشرنا إليها من قبل (البحر والاعصار والجواد والفصل والليل والحلم ..) ودررانها في كل شعره لما يؤكمه القاعدة الصورية لبنية نصوصه أولاً وللحيز المغلق الذي تتكرر في نطاقه العلائق ثانياً .

- في فجوة الغياب أو المسافة الجمالية تعج النصوص بما هو غائب أو محجوب ، وبما هو مساحات بيضاء ، منقوطة وغير منقوطة ، وفواصل هن غير اتصال بسين الجمسل والنواكيب ، وفراغات أهملت حتى يملأها المتلقى ، وهذه احدى تقنيات القصيدة الحديثة التي لم ينتبه إليها كثرة من المبدعيين والنقاد ، وتدل على أهمية القراءة ودور القارئ في إعادة انتاج النص ، وما في المتن الذي بين أبدينا من فجوات دليل واضح على ذلك .

ونرجع لنقول .. كانت تقنية الدوال عند شاعرنا أبرع من حقول دلالاتها وأثرى ، وهذا ليس عيباً في ذاته بقدر ما هو تأكيد لزئبقية العلاقة ما بين الشكل والمضمون ، أو بكلمة أدق لحركيتها من دون حدلية ، ولن تزيدنا القصيدة الأخيرة التي اطلعنا عليها للشاعر ، ونحن نعد هذه الدراسة ، ونشرت في الموقف الأدبي (ع بحر عام ١٩٩٣) إلا تأكيداً لجملة النتائج والأحكام التي أشرنا إليها أو انتهينا .

حقاً ، لقد كانت معزوفات الحارس السجين ايقاعات فنية

رائعة ، فهي تبهرك وتسحرك بما فيها من ألق وصنعة خفية وبهساء ، إلا أنها تظل كاسم صاحبها وعنوانها ... صاحبها فتح الباب ، و لم

يوغل في المسار بعده ، وشدت هي في سجنها المقيد من غير أن

تغادره .

# مفموم الشعرية العربية - الشعر السوري أنموذجاً -

#### مقدمة:

موضوع الشعرية موضوع خلافي ، تتعدد فيه وجهات النظر ، تلتقي وتتباين ، تحديداً وتجلياً ، تقنية ووظائف ، وبرغم بنزوغ المصطلح تحت تأثير اللسانيات والسيميائيات الحديشة ودورهما في النقد منذ أمد طال أم قصر – فإنه حتى اليوم وربما بسبب ذلك لم يتبلور ، ولم يقنن بعد ، شأنه في هذا شأن مصطلحات الانزياح والتناص وشفرات النص والنص المضاد .

ويبدو أن على الناقد المتتبع لرحلة هذه المصطلحات إلى النقد العربي أن يكون بإزاء واحد من موقفين! أما أن يدعها مؤقتاً حتى تستقيم وتتحدد وتتجذر داخل الثقافة وتتضح معالمها، ثم يأخذ بفحصها ودرسها وتحليلها، أو أن يفيد من دُرْ حتها السائرة قبل أن تركن إلى الظل، وتخلي مكانها لوافد حديد، هذا ما فعله جملة من الدارسين العرب، وما أفعله الآن بعد مضي قرابة أربعة عشر عاماً على أول حديث عن الشعرية العربية في وطننا الكبير (١).

إنَّ عنوان الدراسة يشير إلى حـانبين أولهما الوحـود بـالقوة ، ويتعلق بالحد العلمي وقضايا التنظير ، وتضمها جميعاً كلمةُ مفهوم ،

فالمفهوم - وهو معطى فلسفى - لا يستخلص من بنية النسص الشعرية ، أي لا يستخلص من الإبداع بقدر ما يستخلص من الحديث التجريدي عن مسائل الإبداع أو نقده أولاً ، ومن الحديث عن نقد النقد ثانياً . وثانيهما الوحود بالفعل ، ويتعلق بالإبداع وبمسائله وتضمها قاطبة كلمة «الشعر» بالدلالة المرادفة لمجموع النصوص أو المتون ، ولعل الجمع بين هذين الأمرين - أن أتاح للدارس فرصة لتكامل بحثه إلا أنه يضع على عاتقه عبئاً أثقل عما لو تناول الأمرين كلا على حده .

وأعترف بأن ما سهل على الأمر للجمع بينهما واراءة الظاهرة تنظيراً وتطبيقاً وتطويراً أيضاً هو وجود جملة من الشعراء عنوا بممارسة الابداع ، كما عنوا بمكابدة نقد الابداع ، وحين يتحدث المبدع بوصفه ناقداً عما يفعله يكون الناقد بوصفه قارئاً حصيفاً قد أفاد من العملية مرتين ، مرة على مستوى الابداع ، ومرة على مستوى النقد ، ولن يضيره أو يهمه بعد ذلك خالفه الرأي أو شاطره في هذا الذي قال ويقول .

# في الصطلح:

يستعمل معجم النقد الحديث (٢) جملة من المصطلحات للتعبير عن مفهوم واحد أو مفهومات عدة ، بعضها متقابل أو متشاكل ، مرادف أو متغاير ، تتداخل دوائره أو تتباعد أطرافه وأطيافه تبعاً للعصر أو التيار أو المدرسة التي ينتمي إليها هذا الناقد أو ذاك ، هذه المصطلحات هي : الشاعرية والشعرية والبيوطيقية Opetics ، الجمالية

Esthetisme ، الابداعية Creativism . يهمنا منها جميعاً (٣) الأربعة الأول (١) ، وسنتناولها من زاويتين زاويــة الترجمــة وزاويــة الشــكل . فيما يتعلق بالترجمة آثر بعض الدراسين ترجمة المصطلم الأول بالشاعرية (°) ، وفضل الأغلب ترجمته بالشعرية (١) ، ورأى فريق ثالث أن تعريب المفردة واستعمالُ جذرها اليوناني بوصف حقلاً دلالياً أشمل وأعم هو الأحسنُ والأسدُّ (٧) . أما فيما يتعلق بالشكل فإن الكثير من النقاد الغربيين يرادفون بين الشعرية والأدبية ، ويفسرون أحد المصطلحين بالآخر ، هذا مسا فعلمه ميشسونيك وباكوبسون وتودوروف (٨) . وعلينا ألا ننسى في هذا الصدد ثلاثة أمور: أولها أن مفردة الشعرية استعملها أرسطو منذ القديم في ميدان الشعر اللحمي قبل أن تنتقل إلى ميدان الشعر الغنائي ، وثانيهما أن المفردة ذاتها دارت أكشر ما دارت ، أو أول ما دارت في النقد الحديث لدى الدارسين السيميائيين وظهرت في تطبيقاتهم على النص الروائي (٩) قبل أن تدلف إلى النص الشعري . وثالثهما أنها صارت تستعمل خارج الأجناس الأدبية نعتاً للنصوص الفنية التي لا تتوسل بالكلمة كأن نصف لوحة أو قطعة موسيقية أو نحتية بأنها شعرية ، ولئن دل هذا على شيء فإنما يبدل على الاستعمال المقصود والمبيت والهادف لمفردة الشعرية في الميدان الروائي أكثر من استعمال الأدبية وأن تداخل المصطلحان.

ومع ذلك فإني سأستعمل هنا في هذه الدراسة مصطلح الشعرية وأوثره على سواه لأنه الأشيع ، وسأقصره على حقل الدراسات الشعرية ونصوصها دون أن ألزم نفسي بحواز استعماله في الحقول الأدبية وغير الأدبية الأخرى .

## مفهوم الشعرية :

للشعرية مفهومات عدة تحددها جملة من الأنساق والأدوات المعرفية ، من أهمها :

- \* الشعرية هي مجموع المكونات والعلاقات التي تجعل من نص ما نصاً شعرياً (١٠٠٠ .
  - \* الشعرية هي الحداثة والحداثة هي الشعرية (١١) .
  - \* الشعرية هي تاريخ الشعر وتقنياته المختلفة عبر العصور .
- \* الشعرية هي علم الشعر ، أو علسم الأدب ، أي مجموع المقولات والقوانين التي تنظم هذا الحقل المعرفي وتؤسس له هويته (١٢) .
- \* نقف من بين سائر المفهومات عند اثنين هما مفهوم جان كوهن المذي عرضه في كتابه «بنية اللغة الشعرية» (١٣) ومفهوم كمال أبو ديب الملذي عرضه في كتابه «في الشعرية» (١٤).

يؤسس جان كوهن مفهوم الشعرية على مبدأ الانزياح ويراه في ستة مستويات ، يدرسها ويقف عندها ويحللها : مستوى الصوت ومستوى الدلالة (الإسناد ، التحديد ، الوصل) ومستوى البركيب ومستوى الوظيفة . ويؤسس كمال أبو ديب مفهوم الشعرية على مبدأ الفجوة – مسافة التوتر ، ويراه في جملة وافرة من التحليات أبرزها : التضاد والاقحام ودرامية الحدث والمفاحاة والتغاير والتحدي والترميز والأسطرة ... الخ . ويستطيع كل دارس أن يرى أوجها من الشبه أو المقاربة المتدانية من مسألة الشعرية بين العملين دون أن يعنى ذلك بالضرورة وجود تأثر أو تداخل نصي بينهما (١٥٠) .

والدراسة التي بين أيدينا تلحظ كل هذه المفهومات للشعرية

من غير أن تنحو نحوها ، أو تقتصر على واحد منها تسيج نفسها في نطاقه ، وما يعنينا منها جميعاً أن نؤكد وجود ملمحين أو سمتين متداخلتين في هذه الشعرية ، أولاهما سمة التاريخية وهذه تشمل مسائل الحركة والتغير والتحول والتطور التي تطرأ على مفهوماتها عبر التاريخ ، وأخراهما سمة الاعلائية ، وهذه تشمل مسائل الثبات والتزامن والتلازب وقوانين النظام والنواة المستقرة ، وبتشابك هاتين السمتين نقول أن الشعرية مفهوم مطلق كما هي مفهوم نسبي ، وقد يبرز دارس هذا الجانب أو ذاك من الشعرية على حساب الآخر، وليس هذا الجانب أو ذاك من الشعرية على حساب معاً وتفاعلهما أو دورهما الجدلي الدائر أبداً في تشكيل الظاهرة .

# الشعرية والجهاز المعرفي :

لكل عصر جهازه المعرفي ، وكذلك لكل مدرسة أو تيار ، العصر كالتيار أطار أو شبكة من العلاقات المتواشحة وأدوات المستمولوجية تستعمل في الرؤية والسبر والتحليل ، والعصر كالتيار كذلك يفرز مكوناته وعناصره وآلياته التي تشكل في مجموعها نظاماً أو نسقاً لايمكن الولوج إليه إلا من خلالها ، أنها كالأخطبوط أو الأواني المستطرقة ، بعضها يحيط أو يرتبط ببعض ، وبعضها يؤدي أو يفضي إلى بعض ، ومن جملة هذه العناصر / المكونات والأدوات المعرفية مصطلح الشعرية .

الشعرية ابنة جهازها المعرفي وابنة تيارها وعصرها الذي تستعمل فيه ، وتحمل أو تعبأ بشحناته وطاقاته ومضموناته ، ولقد استمرت المفردة تدور على اختلاف تسمياتها ومفهوماتها وتجلياتها

منذ العصر اليوناني صعداً حتى برزت وتلامحت وتركزت عليها الأنظار في النقد الألسين الحديث ، وكانت في جميع تجلياتها ومفهوماتها وتسمياتها تخضع لجهاز عصرها المعرفي ، ولنمط البنية الفكرية والفنية السائدة فيه ، وحتى نفهم هذه العلاقة بين الجهاز المعرفي للعصر وبين مفهوم الشعرية وما يترتب على ذلك من نتائج يحسن أن نسوق مثالاً واحداً للشرح والايضاح .

من المعروف في نقدنا العربي وبلاغتنا أن الطباق مصطلح بديعي عد محسنا من محسنات الشكل يستعمله الشاعر للزركشة والتحلية والتزيين نظر إليه القدماء من ثلاث زوايا: الزاوية الكمية فاستملحوا التقليل منه وعابوا الأكثار ، والزاوية الخارجية إذ عـدوه ركناً خارج التحربة الشعرية وبالتالي خارج بنيتها الفنية ، والزاوية الإضافية لأنه يمكن حذفه والاستغناء عنه دون أن يخل ذلك في الرؤية أو آلية انتاج النص ، وهم في كل هذه الزوايـا لم يكونـوا إلا أبناء أوفياء لنظرة عصرهم وللجهاز المعرفي الذي يحكم هذه النظرة، ويتلخص في انعدام الرؤية الكلية والنسقية للكون والإنسان، والخضوع للثنويات المتقابلة والمتعارضة في فلسفة الأشياء (شكل / مضمون ، هيولي / صورة ، عرض / جوهر) ، والفصل بين الفكرة وأنسجة التخييل أو ألبستها في فنون التعبير ، وحرتهم هذه المواقـف / الرؤى فيما حرتهم إلى تقسيم علم جمال الأسلوب إلى ثلاثة: البيان وعدوه الأفضل والأرقى ، والمعاني وجلبوه من علم النحو وكان من حقه أن يلحق به وبالمنطق ، وعدوه التالي لـه في المنزلِـة ، والبديع وجعلوه ملحقاً بالاثنين ، وفضلة في التعبير وعنصراً زائداً في تحسين الكلام.

في العصر الحديث تغيرت النظرة وتغير الجهاز المعرفي السائلا الذي أضحى يقوم عكس القديم على الرؤية النسقية والرؤية البلدلية والرؤية البنيوية ، وبالتالي تغيرت أنظمة الأشياء وأنظمة العلاقات وأنظمة التعبير ، ومن جملة ما تغير مكونات الشعرية ومكونات بنية النص الفنية وفي مقدمتها - فيما يخص موضوعنا - لغة التضاد أو لغة المفارقة ، لقد أصبح التضاد عنصراً من عناصر الرؤية وعنصراً أصيلاً من عناصر البنية ، لم يعد خارجاً عليهما ، علوباً إليهما ، ملحقاً بهما ، بل أصبح جزءاً منهما وفاعلاً فيهما وشرطاً من شروط وجودهما ، فهل يمكن - والحالة هذه - أن نظر إليه مثلما نظر القدماء إلى الطباق ، ونفسره كما فسروه ، ونكتفي بتحليله كما حللوه ؟! .

كان الطباق مكوناً من مكونات الشعرية العربية ، وفسر أيامها مثلما فسرت ، واستخدم كما استخدمت عنصراً فائضاً وإضافياً على التجربة ، وأضحى التضاد أو المفارقة مكوناً أساسياً من مكونات الشعرية العالمية والعربية اليوم ، ولابد أن يفسر أو تفسر ، وأن يستخدما كذلك في ضوء المنظومة المعرفية عن الكون والإنسان والبنية مثلما نعرفها جميعاً في عصرنا الراهن ، أو يمكن أن نحلل قصائد شعر الحداثة القائم على التضاد وفق مبادئ الطباق وأنظمته وطبائعه التي كانت له أو نظر إليه في ضوئها ؟ السؤال واضح والجواب عليه أوضح .

ماذا يترتب على ذلك - فيما يتصل بالمصطلح عامة ومصطلح الشعرية من نتائج ؟

Y1 \$

#### يترتب على ذلك النتائج الآتية:

- ١ أن المصطلح ابن عصره وابن سياقه التاريخي وجهازه المعرفي ، وينبع سوء الفهم
   من محاولة انتزاعه من سياقه لاستعماله في سياق آخر وجهاز معرفي آخر .
- ٧ وهذا لا يعني ويجب ألا يعني أن المصطلح يموت بموت عصره أو انقضائه أو زوال منظومته المعرفية فهو يستمر ، وغالباً ما يستمر ، ولكن شريطة أن يتغير مفهومه ، ولذلك طريقتان أو لاهما أن يستخدم في نسق جديد ، وأن يفهم في ضوء هذا النسق . وأخراهما أن يعبأ أو يحمل بمفهوم مغاير لمفهومه القديم إذا أردنا له أن يحيا ، وأن يظل متعاوراً يعرف على الألسنة وفي الامتعمال .
- ٣ والشعرية كمصطلح كان وسيظل ، ولكنه كمفهوم ، ومن وراء المفهوم
   الوظيفة والفاعلية والتقنية ... كل ذلك يتغير ويطرأ عليه من التحول ما يطرأ
   على الحياة ذاتها ومفهوماتها من تطور ومن تبدل .

# الشعرية العربية والشعر السوري أنموذجاً :

للشعريات لدى مختلف الآداب، والخاص هو المسترك بين سائر الشعريات لدى مختلف الآداب، والخاص هو المميز لهذه الشعرية أو تلك من ملامح وسمات تحددها أنظمتها المعرفية وطبيعة ثقافة المحتمع أو الأدب الذي تنسب إليه، وطابع اللغة التي تعبر بها وتتحلى، وإذا كان الوجه الأول – العام – يأتي عن طريق التفاعل والتلاقح والتأثير فإن الوجه الثاني – الخاص – ينبع من حركية التطور الذاتي والقدرة على النمو والتحول والتكيف والوجهان – بعد متداخلان متشابكان يعكسان عملة واحدة ، أحدهما نسميه منارحاً وثانيهما نسميه داخلاً.

وشعريتنا العربية منذ القديم ملكست الوجهين واغتنت بهما

وعبرت عنهما ، وحققت شروطهما في الصدور والتلقي ، الأخذ والعطاء ، التلاقح والتفاعل والامتلاء ، في العصر الجاهلي عصر التأسيس برزت الشعرية الشفوية متلامحة القسمات ، بينة المعالم والصوى ، وفي العصر الإسلامي تطورت بما أدخله النص القرآني من طرائق في التعبير حديدة وجماليات ، وفي العصر العباسي طورت أدواتها ووسائلها في الابانة والظهور مرتين مسرة تحت تأثير الوافد الأحني ، وهو العامل الداخلي ، ومسرة تحت تأثير الوافد الأحني ، وهو العامل الخارجي ، وظهرت شعريات لا عهد للعرب باطل» (أن كان هذا شعراً فكلام العسرب باطل» (أن كان هذا شعراً فكلام العسرب الشعرية لنفسها تقاليد وطرائق وسننا تعيد إنتاج ذاتها تارة وتتحاوز هذه الذات تارة أخرى ، وككل حضارة بلغت نهاية دورتها وصلت الحضارة العربية بما فيها شعريتها إلى الطريق المسدود ، فتوقفت عن التطور . وأخذت تنحدر على السفح الآخر من الحياة.

في العصر الحديث ومع بداية النهضة تلمست الشعرية العربية في سورية وفي سائر أقطار الوطن العربي طريقها إلى الصحوة بالارتداد إلى الوراء والرجوع إلى عصر الألق الشاعري القديم ، ثم ما لبثت أن تجاوزت ذلك التأثر بالوافد الغربي ، والانفتاح عليه والأخذ منه والمتح من معينه ، هكذا نميز بين الشعرية الكلاسية الجديدة وكل من الشعريتين الرومانسية والرمزية باعتبار الأولى نهلاً من القديم واحتزار له ومحاكاة ، وباعتبار الآخرين عبا من الآخر واغراقاً فيه وتبعية له ، و لم تسلم لنا شعريتنا العربية إلا بالارتداد إلى الواقع والانطلاق منه مع شعر الحداثة الأولى الشعر الحر - ، ومع

محاولة التأسيس لمحتمع عربي متلامح القسمات يأخذ من ماضيه التراثي كما يأخذ من الغرب الأوروبي ليبني قواعد ومعايير تنسب إلى سواه .

حين نستعمل الشعرية العربية فانا نقصد معنيين الأول الشعرية العربية التقليدية في تجلياتها الأولى ، والشعرية العربية الحديثة أو المعاصرة في تجلياتها اللاحقة ، وقد ألف كل من أدونيس وشربل داغر (١٧) حول المعنيين فأبانا بوضوح طرائق هذه الشعرية وتجلياتها هنا وهناك ، وأبانا ما هو خلف هذه الطرائق – اللغة التي تحكم الشعرية وتستوعبها وتؤسس لها بنيتها ومسارها في تشابكها والفكر العربي الذي يصاحبها وبعكسها ويدور في شرنقتها .

ما علاقة هذه الشعرية العربية بوجهيها القديم والجديد بالشعر السوري ؟ أو بكلمة أدق ما علاقة هـذا الشعر السوري بالشعرية العربية وأين مكانه فيها وموضعه منها ؟ .

لعلنا نتفق في أن ولادة هذا الشعر حديثاً كانت ولادة متأخرة على مستوى الزمن وعلى مستوى الفن إذا قيست إلى ولادة الشعر في الأقطار المجاورة .. مصر والعراق ولبنان فقبل عام ١٩١٨ نكاد لانجد إلا شعراً ينتسب إلى فترة الركود والانحطاط ، وبدءاً من هذا العام وحتى عام النكبة تقريباً ١٩٤٨ مر هذا الشعر كما مر سواه بثلاث مراحل متعاقبة ومتشابكة في آن ، جميعها خارجة عن حدود البحث ، هي المرحلة الكلاسية الجديدة والمرحلة الرومانسية والمرحلة الرمزية ، وعبرت هذه المراحل عن نفسها في ثلاثة أنماط من الشعرية كنا قد وصفنا الأولى منها بالمحاكاة والاجترار ، ووصفنا من الشعرية كنا قد وصفنا الأولى منها بالمحاكاة والاجترار ، ووصفنا

الأخريين بالاحتذاء والتبعية ، ومع بداية الخمسينات وطوال نصف قرن حتى الوقت الراهن – وهو المدى الزمني الذي يشمل ما نطلق عليه اسم الشعر المعاصر بالدلالة غير الفنية للكلمة – ويضم شعر الحداثة على اختلاف ضروبه في الدرجة الأولى – صنعت شعرية الشعر السوري كوكبة من المبدعين نميز من بينها أربعة أجيال ، المجيل الرائد والجيل المؤسس والجيل المكون والجيل الشاب الجديد ، ومهمتنا الآن تنصرف للحديث عن مفهوم الشعرية لدى هذه الأجيال ، وسننظر إليها نظرتين أولاهما أفقية ترصد أمور الشعرية على مستوى التزامن باعتبار نصوصها نصاً واحداً ، وأخراهما رأسية تتبعها على مستوى التعاقب باعتبارها نصوصاً متطورة ساعية دائماً نحو الأمام ، وسيكون ذلك ضمن ثلاثة عناوين ، تحت الأول منها نتحدث عن عناصر الشعرية أو مكوناتها ، وتحت الشاني مستقبلها أو أفق تطورها . هذا عن موضوع التناول ، فماذا عن مستقبلها أو أفق تطورها . هذا عن موضوع التناول ، فماذا عن المنهج ؟ هنا لابد لنا من وقفة .

إذا رجعنا إلى مفهومات الشعرية وجدنا أن أحده هذه المفهومات يعد الشعرية علماً للأدب ، أي يعدها معرفة وصفية تقوم على الاحصاء والتصنيف والتحديد والتسمية ، وبذلك يتحده منهجنا في البحث ، تقرره مادته ، وترسمه مكوناته وآلياته ، ليست الشعرية عندنا لغزاً ولا احساساً غير معلل ولا مساً من الشعور نلتذ به ونحس بوجوده ولكن لانعرف كنهه ، ونقف عاجزين ازاءه به ونحس بوجوده ولكن لانعرف كنهه ، ونقف عاجزين ازاءه نقول مع بارت بلذة النص أو نشوته أو صبوته ، ثم لاشيء سوى رعشة الجسد أو الروح ، الأمر سيان ، لا !! ، علينا أن ندخل

الشعرية إلى مختبر العلم ، نتفحصها ، نقيسها . نفكك بنيتها ، نفسرها ، ثم نصل من ورائها إلى رؤية وموقف ودليل ونتيجة ، وإذا كنا قد وصلنا من قبل إلى أنها مفهوم نصي علائقي ، فلعلنا نأمل بعد التحليل أن نصل إلى أن هذا المفهوم مثل غيره من المفهومات قابل لأن يفهم ويسبر ويعلل .

### مكونات الشعرية العربية المعاصرة :

اتفقنا على أن القول / الخطاب لا يكون شعراً إلا بالشعرية ، وتلك هي المقولة المطلقة العامة ، ولكن هذه الشعرية تختلف باختلاف الزمان والمكان ، إنها مفهوم حدلي متحول ، وهذه هي المقولة النسبية الخاصة في الشعرية . الشعرية مفهومات متغايرة ومكونات وعناصر ليست ثابتة ولا لازبة ، وما كان يرى في عصر على أنه شعرية قد لا يكون كذلك في عصر آخر ، وما دام الأمر أمر مفهومات فإن لكل شعر أو ربما لكل تيار وشاعر شعريته ومفهومه لهذه الشعرية .

ما مكونات الشعرية ، عناصرها أو مفهوماتها ؟ لقد حددت في القديم تحديدين تحديداً عروضياً بالقول أنها الكلام الموزون المقفى الذي قصد إلى وزنه وتقفيته قصداً أولياً (١٨) ، وتحديداً فنياً ذهب إليه النقاد والفلاسفة ودارسو الشعر وخلاصته أن الشعر ما حقق ثلاثية شروط هي الابتكار والوزن والتخييل (١٩) . أما في الوقت الراهن فإن الشعرية العربية وفي نطاقها الشعرية السورية حددت مكوناتها تحديدات لا حصر لها يمكن تتبعها ولمها في ستة عناوين رئيسة هي :

# الموقف ا الرؤية ا الرؤيا

برغم التباين بين دلالات هذه المفردات بوصف الموقف هو الوضع إزاء الأشياء ، والرؤية هي زاوية النظر إليها ، والرؤيا هي الحدس بها ومحاولة استشرافها بعين الباطن فإني سأستعملها بمعنى واحد أو متقارب هو وجهة النظر لأبين أن شعرية الشعر الحديث والمعاصر تقوم أول ما تقوم على وجهة النظر هذه إزاء الكون والإنسان والحياة والأشياء ، لم تعد الشعرية محصورة في موضوعات الشعر ولا في مناسباته ولا في عواطفه ، ولم تعد تدور في أغراضه ووجداناته التي قننت له ، بل تعدت ذلك و خرجت عليه لتظهر رأياً وتحدد موقفاً وتميط اللثام عن رؤية أو رؤيا .

ولقد ترتب على هذا التحول ثلاثة أمور خطيرة في بحال الشعرية أولها أن الشعر أصبح معرفة بالعالم وليس عرضا له أو نزهة حوله ، وثانيها أنه أصبح كشفاً له وليس احتراراً ولا تكراراً ولا عكساً ، ولا إعادة انتاج ، وثالثها أنه أصبح تحدياً له وصراعاً معه وتمرداً عليه ، أصبح ثورة بكل ما تحمل الكلمة من معنى . ونكاد لا نجد شاعراً واحداً منذ الخمسينات حتى الوقت الراهن يقدم نفسه وشعره خارج اطار الثورة والتمرد والاحتجاج والعصيان ، يقول نزار (٢٠٠) : «الشعر في تصوري مخطط ثوري يضعه وينفذه إنسان غاضب ، ويريد من ورائه تغيير صورة الكون ، الخروج على القانون هو قدر الشعر ، أنه محاولة لاعادة هندسة النفس الإنسانية وإعادة صياغة العالم ، وظيفة القصيدة خلخلة العلاقات القائمة بين الإنسان والكون لا تثبيتها ولا المصالحة معها ، الشعر عمل من

أعمال المعارضة وظيفته الرفض والتحريض لا القبول ولا التوفيق» .

ويرى أدونيس أن الشعرية ليست موقف قبول ولا اطمئنان بل موقف تجاوز وتغيير وهجس بعالم حديد ، وأن الشاعر الحق هو المخرب والثوري لأنه لا يمكن أن يقف إلا إلى جانب التغيير (٢١) ، يقول : (٢١) : «الهدم شرط أولي لكل شعر ثوري بل لكل شعر حقيقي ، وكل شاعر لا يصل بفعل شعره ذاته إلى أن يقول : «أنا الثورة» فإنه في الواقع لا يكتب شعراً» ويقول سواه ويقول (٢٣٠) ، وكل الأقوال لا تحمل إلا دلالة واحدة أن الشعر حتى يكون شعرياً لابد أن يكون ثورياً ، أو في موقف الثورة .

ومرة ثانية ماذا نرتب على هذه الثورية التصادمية ؟ نرتب عليها مبدأ أساسياً هو أن الشعر دعوة إلى التغيير وإلى التحاوز وإلى التخطي ، وإلى بناء بمحتمع جديد وفضاء جديد وأفق جديد ، والشاعر هنا يحمل كما حمل الأنبياء كل الأنبياء من قبله مهمة رسولية خلاصتها صنع المستقبل وصنع إنسان المستقبل معا (٢٤) ، ومن دون هذه المهمة النضالية لا يوجد شعر ولا توجد شعرية .

#### اللغة :

حتى نعي دور اللغة في بحال شعرية النص علينا أن نتذكر أمرين الأول أن المتن الشعري بوصفه فناً يتوسل بالكلمة هو قبل كل شيء لغة ، أو أن العنصر اللغوي فيه أهم عناصره المكونة له . والثاني أن الشعرية ذاتها نشأت وشاعت في النقد الحديث من خلال علم اللسانيات بتشعباته المختلفة حتى رادف بعض الدارسين

بينها وبين اللسانيات ، ومن يقرأ فيما كتبه ياكوبسون يحس أنها أي الشعرية إنما تنسج خيوطها من هذا العلم ، وأن هذا العلم بدوره صنع لها أفقها المنظور وغير المنظور على السواء (٢٥) .

وكخطوة تالية لهذي التذكرين يحسن أن نسترجع التفريق الذي أقامه دوسوسور بين اللغة وبين الكلام شم تطور من بعده تطوراً كبيراً (٢٦) ، فاللغة نظام جمعي أو جماعي له نواظمه وقوانينه ومعاييره وثوابته ، والكلام فردي له حركته وديناميته وحصوصيته وفعاليته ومتغيراته وأفق تطوره ، اللغة قواعد تقننها المعجمات وتحددها كتب البراث ، أما الكلام فمنطوق شفوي أو خطاب يرسم فضاءه الاستعمال والنسق ، وأزعم في جملة ما أزعم أن لغة الشعرية في شعرنا المعاصر تنتسب إلى حقل الكلام ولا تنتسب إلى حقل الكلام ولا تنتسب إلى حقل الكلام ودون ذلك تفصيل .

ما الذي يجعل من لغة القول أو الكلام شعراً ، أنه حرارة الخطاب أو التخاطب وحيويته وتميزه أو فرديته وآليته في الانزياح عن نقطة الصفر في الاستعمال العادي وتأثيره في المتلقي ووجوده في بنية نصية متماسكة ، وهذه الخصائص للقول الشعري لا تنشئها اللغة كمؤسسة / سلطة لها مرجعيتها في الثبات والتكرار والاكتمال والمستوى المعجمي الجاهز بل يؤسسها أو يصوغها الكلام الشفوي من حيث هو نطق معبر عن رؤية له حرارة النفسي ودينامية التاريخي (٢٧).

خمس سمات تتسم بهـا لغـة الشـعرية الآن : الابتكـار والجـدة فهي لا تكرر ذاتها ، ولا تجـر مخزونها ، ولا تعيد ما حفظته الذاكرة

TTY

من تعابير حاهزة ومفردات بل تبتكر تعبيرها الخاص المتفرد ، وربما كانت الشعرية بهذه السمة هي وحدها أداة الاثراء والغني حتى لحقل اللغة الأساس. ثم النضارة ومعناها أن لغمة الشعر دائماً لغمة طازجة نحس كأنها ولدت الساعة ، فهي تنعشك وتشــدك وتمتعـك وتهزك . والفاعلية النشطة سمة ثالثة من سمات الشعرية اللغوية ، وهي ذات شقين ، في شقها الأول تعني أنها تتخلق في أثناء العمليـة الشعرية ومكابدة الابداع ، وفي شقها الثاني تعني أنهـــا ابنــة سـياقها تتغير وتتبدل بتغيره وتبدله . والاثبارة سمية رابعية ومعناهما أن لغية الشعر لا تقوم على الافهام وتقديم المعنى بالدلالة المعجمية للكلمة وإنما تقوم على الايحاء ونشر الأفياء والظلال ، وإنشاء جو أو فضاء والتلقى ، وأخيراً فلغة الشعرية غاية ووسيلة معاً ، أما أنها غاية فلأنَّ لها وحودها المستقل أو بناءها المعزول عن العالم الخـــارجي وكيانــه ، وأما أنها وسيلة فلأنها أداة ابلاغ كما هي أداة توصيل ، وهذان الوجهان للغة الشعر متكاملان وغير متناقضين ، أحدهما يجعلها لغة تخاطب ، وثانيهما يجعلها لغة فن وجمال مكتفية بذاتها غير محتاجة إلى سواها .

ولقد أكد الشعراء المبدعون السوريون في نماذجهم النصية وفي آرائهم النقدية هذه السمات للغة الشعرية جملة وتفصيلاً ، وأطنبوا كثيراً كثيراً ، حتى أن نزاراً جعل الشعر عصياناً لغوياً خطيراً على كل ما هو مألوف ومعروف ، جعله اغتصاباً للعالم بالكلمات ، يحدث في استعمالاته عشرات الانفجارات داخل اللغة فتتكسر العلاقات المنطقية بين المفردات ، ويتغسير مفهومها القاموسي

والاصطلاحي، (٢٨) كما أن أدونيس الذي أشرنا إلى موقفه الثوري في بحال الرؤيا عبر عن موقفه الثوري إزاء اللغة فقال (٢٩) لا تتكلم اللغة الشعرية إلا حين تنقطع عما تكلمته، ولا يمكن للشاعر أن يملك لغته إلا بقدر ما يغسلها من آثار الآخرين، ويفرغها من ماضيها لتصبح لغته الجديدة بالرؤيا والاستباق وشحنها بالمستقبل، اللغة دائماً ابتداء أجل اللغة دائماً ابتداء لأنها بصفتها الشعرية فردية الطابع لا تستخدم المفردات بأوضاعها المعجمية المتحجرة بل غرج بها عن طبيعتها الثابتة الراسخة إلى طبيعة جديدة في سياق جديد وعلاقات جديدة ، ولم لا ندعي أكثر من ذلك بأن شعرية اللغة إنما تنشأ بالضبط من وضع اللغة / الكلام ضد خلفية اللغة / الكلام .

ونرجع لنقول بأن الحديث في الشعرية يعني الحديث في لغة الشعر ، والحديث في لغة الشعر يعني الحديث في المنطوق الشعري ولغة الخطاب أو التخاطب ، وهذا المنطوق الشعري ، الكلام سمة حية وظاهرة دينامية نابضة بالحركة والفاعلية والنشاط تتجلى في النص الأدبى بأكثر من مجلى .

#### بنية الشعرية :

طويلة هي قائمة عناصر البنية النصية في مكوناتها / مفهوماتها الشعرية التي تستعملها وتؤسسها قصائد الشعر الحديث والمعاصر ، حسبنا أن نسوق مسمياتها دون الدخول في تحديداتها وتفصيلاتها . من ذلك : التوتر ، درامية الحدث ، الاقحام ، الانفصام ، التضاد ، المفارقة ، تجانس اللامتجانس ، الانزياح على

اختلاف : الدلالي والجازي واللغوي ، نظام الأصوات ، النشاز اللحين ، لعبة الضمائر ، البنيتان السطحية والعميقة ، التناص ، المفاجأة ، الترميز ، الأسطرة (٣٠٠) . نقف من كل هذه العناصر عند اثنين نظام الأصوات والانزياح .

لقد استخدمنا مصطلح نظام الأصوات (٢١) لنضم في نطاقه الوزن والايقاع وضروب الترجيع والتكرار والوقفات والنبرات وحالات التردد والاحجام والاقدام والعلو والدنو ... وكل ما من شأنه أن يحدث في النص تموجات وذبذبات باعتبارها جميعاً إذا اتسقت وتناغمت ووظفت وجعلت في نسق - أحدثت ضروباً من الموسيقى المقيسة وفق النظام العروضي القديم أو وفق أي نظام آخر جديد ينبع من إيقاع الحياة أو ايقاع العمل دون أن تكون له صورة مسبقة الصنع ، وبذلك يشمل فهمنا هذا جميع أنواع الشعريات الصوتية (٢٢) التي تلتزم في صياغتها أسلوب الأداء الموسيقى في عنصريه الرئيسين : التناغم والانسجام .

أما الانزياح - العدول أو الانحراف - فهو كل تعبير لغوي / دلالي أو بحازي / استعاري خرج على صورته العادية ، درجة الصفر في الكتابة على حد تعبير بارت (٣٣) ، أو مستوى النثر العلمي ، الجبري على حد تعبير حان كوهن (٤٤) ، ومنذ القديم أدرك النقاد أهمية المجاز ودوره الخطير في صنع شعرية الشعر حتى عده الجرحاني كما عده حازم أس الابداع الأدبي وشرطه الذي لاغني له عنه ، وسواء استعملنا المحاكاة أو التخييل مثلما استعملا وصفاً للمفردة، أو استعملنا المحاز أو الاستعارة أو الصورة الفنية كما نستخدم اليوم فالنتيجة واحدة وهي أن الانزياح بمستوياته

الأدنى والأوسط والأعلى هو الركن الركين في الشعرية لأنه العنصر الأول من عناصرها (٣٥).

#### العلاقات :

قررنا من قبل أن مفهوم الشعرية مفهوم علائقي وإذا كان حديثنا عن عناصر البنية يوحي بأن أدبية النص تنبع من هذه العناصر بصورتها الفردية المعزولة كلا على حده فإنه ايحاء أو انطباع خاطئ ، فما قصدنا إليه هو أن نقف عند المكونات الجزئية أولاً لنمهل الخطى وئيدة بعد ذلك ونقف عند المكونات الكلية أو العلاقات ثانياً .

ما العلاقات الشعرية ؟ لقد عبر عن المفهوم طوال تاريخ الشعر بمصطلحات شتى عكس كل منها ذوق العصر وطبيعة رؤيته الجمالية وقيمها ، فمن قائل إنها عمود الشعر وتسلسل أغراضه حسبما حددها النقد القديم ، ومن قائل أنها الوحدات الناظمة لعناصر التشكيل : وحدة الموضوع أو وحدة الشعور أو وحدة الأثر لعناصر التشكيل : وحدة العضوية ، ومن قائل أنها الروابط الفكرية أو المعنوية أو المادية التي تلمها أو تشدها عقدة واحدة أو حبكة ، قد تكون العلاقات هذه أو تلك ، أو مجموع هذه وتلك ، غير أنا في محال الشعرية البنيوية والسيميائية خاصة نرى أن نخطو خطوات نحو الأمام لنقترح مفهوماً آخر للعلاقات يقوم على مبدأ الوظيفية ، فالعنصر أو المكون الشعري يرتبط بسواه ارتباط وظيفة يؤديها في فالعنصر أو المكون الشعري يرتبط بسواه ارتباط وظيفة يؤديها في إذا أخفق المكون في تحقيق وظيفته الأدائية ، وقد حاولنا في دراستنا

للصورة الفنية في القصيدة المعاصرة أن نعثر على مثل هذه الوظائف في ثلاثة أشكال من العلاقات النسقية (٣٦) يمكن للباحث / الناقد أن يعثر على ما يوازيها أو يتجاوزها في مجال الشعرية ، ومهما يكن من أمر فإن هذا الفهم لمسألة العلاقة / الوظيفة سيؤدي بنا إلى نتيجة خطيرة وهي متغيرية الوظيفة ، بمعنى أن كل عنصر أو مكون شعري له في كل سياق وظيفة مغايرة أو دلالة ، وهكذا تتبدل الوظيفة بتبدل السياق حتى تصل إلى ما يناقضها في سياق آخر .

ويبدو أن علينا أن نتوسع في مفهوم العلاقة / السياق ما دمنا قد توسعنا في مفهوم العلاقة / الوظيفة ، فلن نقتصر فيما يتعلق بالشعرية على الركون إلى العلاقات اللغوية ، الداخلية ، وإنما نتحاوز ذلك إلى العلاقات الخارجية كالعلاقات الاجتماعية والثقافية والنفسية ... فكل هذه العلاقات لها أنساقها ولها تداخلاتها وتشابكاتها ، ولايمكن أن نفصلها عن بعضها لا أثناء الابداع ولا أثناء التلقي ، ونقد الشعرية أو دراستها لابد أن يقف عندهما لنميز بعديهما الرأسي والأفقي ، وعمقيهما السطحي والدفين ، وحركتيهما الظاهرة والمستمرة ، وارتباطاتهما الحضورية والغيابية ، التزمانية و التعاقبية .

وعندي أن اعادة النظر في مفهوم العلاقات /أنساقها وأنظمتها ووظائفها سيجرنا إلى إعادة النظر في كثير من المسلمات، وأولاها نفي الحتمية ومبدأ التناسب والملاءمة لتحل محله تعددية الاحتمالات ومبدأ الخيارات الكثيرة المتاحة والمفتوحة، وأخراها أن لا وحود للشعرية خارج النسق / السياق. فما يجعلها كذلك هو انتظام مكوناتها في بنية أو شبكة من العلاقات (لا توجد موضوعات ولا

ألفاظ شعرية وغير شعرية خارج النص) ، وثالثتها أن النص ذاته عرضة لتحولات وتغيرات عديدة إذا تغير موقعه وانتظم في علاقة مع نص آخر في زمان آخر (التداخل النصي وتغير الوظائف / الدلالات بتغير المواقع) ، وآخرتها أن نظام العلاقات هو القوة الصاهرة لغير المتحانس حتى يضحي متحانساً (٣٧) .

ولئن دل هذا التحول على شيء فإنما يدل على أن دراسة الظواهر المعزولة في ميدان الشعرية كدراسة الإيقاع أو الصورة أو الرؤيا لا يمكن أن نخلق لها خصائصها وسماتها المتفردة التي تصلح معايير للتفريق بين أنماطها من بيئة إلى بيئة ومن عصر إلى عصر ومن شاعر إلى شاعر فالذي يفعل ذلك هو دراستها ضمن مفهوم شبكة العلاقات أو أنظمتها التي تشكل وحدها البنى الكلية القادرة دائماً على امتلاك الطبائع والماهيات المتغيرة والمميزة .

## أشكال التعبير :

تتسم أشكال التعبير الشعرية في الشعر السوري الراهن بالتعدد والتنوع ، وهي تعكس في هذا التعبدد والتنوع طابع البيشة والعصر والنفس العربية ، مثلها في ذلك مثل أزياء الناس لاتنظمها قاعدة ولاتجمع بينها أسس عامة ، فهناك على صعيد النصوص القصيدة العمودية والحرة والنثرية وأوانع الكتابة الرسمية (من الرسم) والشحرية والخطية والغرافيك والبلاستيكية ومايشبه الشعر المنثور والنثر المشعور ، وهناك القصيدة الطويلة والقصيرة والقصيرة حداً ، والمقطوعة والومضة والوقدة وقصيدة البيت الواحد ، والقصيدة الغنائية والدرامية والكلية ... الخ ، وكل هذه الأشكال أجزناها أو

لم نحزها . نسيناها إلى صومعة الشعر أو أبقيناها خارجها موجودة على الساحة ومحسوبة عليها ، ومن واجبنا كنقاد أن ننعم النظر فيها ونتحمدث عمن ممدي الشعرية فيهما ممن النماحيتين الموسميقية والتصويرية، وقد لاحظ أبو ديب بحق (٣٥) ملاحظة ذكية في هذا الصدد وهي أنه كلما أمعنا في الشعر في الاعتماد على الصورة الفنية ابتعدنا عن التركيز على موسيقية الأداء ، والعكس صحيح . ويسدو أن هذه التعددية تذكرنا بتعددية قريبة منها برزت في شعر العصر العباسى وتجاورت فيها أشكال التعبير العروضية كالمسمطات والأرجوزات والمشطورات والمنهوكيات والسداسيات والرباعيات والمثنويات والموشحات والدوبيت والقوما والكان كان وسواها ، وجميعها همي الأحرى تلغمي ذلك التصور الخاطئ من أن الشعر العربي لم يعرف الا شكلا واحدا من أشكال التعبير، والواقع القديم كما الحديث يثبت حلاف ذلك أن الشعرية ذات أشكال وتحليات كثيرة ، وأن هذه الكثرة أو التعددية دليل صحة وعافية وليست دليل مرض أو عجز أو قصور شريطة أن تدور ضمن الاطار العام الرائز والمحقق لشعرية الشعر.

# التلقي :

التلقي كالابداع ركن من أركان الشعرية لأنه مثله منتج لدلالة النص ، و إذا كان الخالق يصنع الرسالة فإن جمالية تلقيها أو قراءتها هي التي تنقلها من مستواها الغفتل الصامت إلى مستواها الحي الناطق .

كل شعرية لها جانبان جانب الأشياء أو الخلق ، وجانب

الوجود أو التأليف ، الأول يقيمه الشاعر ، والثاني يقيمه المتلقي ، وكلا الجانبين متمم للآخر ومتداخل فيه لا ينفصم عنه ، وهل التلقي عند التحليل الأخير إلا حاصل لقاء بين قوتين أو طاقتين ، طاقة الصدور أو الانبثاق ، وطاقة التأثر أو الالتقاط ، وفي جمعهما معا تكمن طاقة الابداع وتستقر .

وقد تحدث كل من أدونيس عن شعرية القراءة (٢٩) ، وكمال أبو ديب عن الشعرية والمتلقي (٢٠) بما يؤكد أن الكتابة الشعرية الابداعية تخلق قارئها فيما تخلق أفقها ، وأن العلاقات المتشابكة بين النص والمتلقي فضاء مشحون بها ومشغول ، وبقدر ما يطرح كل نص إشكالية قراءته وتلقيه يطرح إشكالية شعريته ومهمة هذه الشعرية ووظائفها . وحاحتنا اليوم – كتابة ونقداً – ماسة إلى اللقاء والتماهي على المستوين – مستوى الابداع ومستوى جمالية القراءة والتلقى .

في تعريف للشعرية ساقه أحد الدارسين (١١) يشير كما يشير تودوروف (٢١) إلى أن الشعرية نبوع من الاستحابة النفسية / الباطنية المصاحبة للشعر ، وهي استحابة لاتنفك تتصل بما يقوم به الشعر من حصائص نوعية تميزه عن غيره من سائر الأنشطة التي تشترك معه في المهمة وتختلف عنه في الأداة ، وقد تريثنا نحن إزاء هذا العنصر الباطني أو الانفعالي / الجواني من الشعرية وزعمنا أن مقاربتنا منه لن تكون إلا علمية / وصفية ، بيد أن ذلك لاينفي وجوده كعنصر شبه القدماء أثره في النفس مثل أثر السحر ، ودورنا في إراءته لن يقف عند حدود الانبهار أو الاهتزاز بل يتحاوزه إلى تحليل مكوناته ووسائله ونتائحه الكامنة في العصر وفي الذوق وفي تحليل مكوناته ووسائله ونتائحه الكامنة في العصر وفي الذوق وفي

الشخص القارئ كقابلية طبيعية للتلقي ، ومن هنا تبرز فاعلية الشعرية وفاعلية تأويلها كمسلمتين متلازمتين في صياغة النص الشعري وفي انتاجه .

ما نريد أن نخلص إليه هو أن الشعرية تنبع من التشكيل كما تنبع من التأثير ، وإذا كان التشكيل من مهمات المبدع فإن الحديث عن التأثر والتأثير من مهمات القارئ ، والقارئ الحصيف / الناقد على وجه الخصوص ، فكلاهما منتج للنص ومؤلف له في آن .

#### قضايا الشعرية العربية المعاصرة :

قضايا الشعرية في الشعر العربي المعاصر تكاد تكون واحدة ، قد تختلف وتتباين في شعر هذا القطر أو ذاك مرة بالدرجة وأخرى بالنوع ، ولكنها تلتقي في مسائلها العامة ، في أطرها أو اطروحاتها، دون بعض تفصيلاتها الدقيقة ، وبصورة رئيسية بمكن أن نرجع الاختلاف أو الاتفاق إلى ثنوية التعارض بين التقليدين الغربي والتراثي ، والذي بدأ يشق طريقه إلى الثقافة العربية منذ عصر النهضة ، فأصحاب التقليد الغربي (ومعظمهم من المغرب ولبنان) تخلوا أو كادوا عن تراث الأمة ليلحقوا بركب الغرب واحتذائه ، وانصرفوا جميعاً نحو الداخل ، وانغلقوا برؤاهم على هواحسهم وأحلامهم ، وعدوا قصيدة النشر – وهي على الأغلب وسيلتهم وأحلامهم ، وعدوا قصيدة النشر – وهي على الأغلب وسيلتهم الشاعر عندهم رجيم ملعون قلق مارق معزول ينتهك كل مقلس ، ويوجه أصابع الإتهام إلى الجهات قاطبة ، كتابته فضائحية ، وصورة فحائعية ، الحرية عنده ترادف العبث والفوضى ، والقوانين

التي فرضها العقل تنبغي ازالتها . أما أصحلب التقليد البراثي (ومعظمهم من سورية والعراق ومصر) فقد تمسكوا عكس الأوائل بالبراث ، جذره و أرومته ، أو استلهموه على الأقبل ، ورأوا فيه معيناً لا ينضب على المتح والاستيحاء ، وانفتحوا على الخارج وأقاموا الصلة بينهم وبين الجمهور ، وجعلوا للشاعر مهمة نضالية ، والتزموا إلى هذه الدرجة أو تلك بالقوانين العامة الناظمة للعقلانية وللحرية ، وأسسوا دعاواهم في الأدب وغير الأدب وفق مبدأي الاحتواء والتخطي أو التجاوز ، احتواء السراث وتجاوزه في آن وصولاً إلى الاستمرارية والمواكبة .

وليس من شك في أن كلا من هذين التقليدين قد خلف آثاره واضحة على صعيد الشعرية وقضاياها ، وترك بصماته ظاهرة بينة لاتمحى كان من أبرز عقابليها على مستوى التقليد الغربي أن النص الشعري صار خفاء مطلقاً ورفضاً للنظام مطلقاً ، وبدلاً من الدقة والتسلسل والوضوح صار الخطف والتفتيت واللاتسلسل والإيحاء المتدفق والعالم الغراثي والادهاش تجليات الشعرية والأبسداع والأصيل ، حتى اللغة وصلت حد الهذر والهلوسة طموحاً نحو خلق أشكال مثيرة في الكتابة الآلية ، ووجدوا أنها بصفتها العربية حائط صلد يحد من تطلعاتهم فاتحه بعضهم فيها إلى العامية . أما على مستوى التقليد التراثي فإن أبرز العقابيل كانت نصوصاً غالباً ما ينتظمها موضوع واحد وخيط من الرؤيا ، تعين على تلمسها مفاتيح مبثوثة في القصيدة هنا وهناك ، وصوراً أقل حدة وأقرب إلى التسلسل والعقلانية ، وإذا كان الخروج على الوزن والقافية ما التسلسل والعقلانية ، وإذا كان الخروج على الوزن والقافية ما ز الاتجاه الأول فأن الايغال في الترميز والأسطرة واستعمال الأقنعة

والتعبير الدرامي ما يميز الاتجاه الثاني ، ويمنح انتاجه الشعري شكلاً ملموساً .

ومهما يكن من أمر هذا التعرض بين التقلييدين / الاتجاهين ومن انعكاساتهما على مستوى الشعرية فسنتناول فيما يلي أو نلامس أهم قضاياها كما تجلت في الشعر السوري المعاصر ونقده من خلال أبرز مسائلها وهي خمس مسائل جميها اشكالية أو خلافية الموقف من التراث ، قضية الايقاع ، جماليات الأداء ، التحريب ، مسألة البديل .

# الموقف من النزاث :

يعكس الموقف من التراث عقابيله على شعرية النص ، ويعلل الكثرة من تجلياتها وتقنياتها ، ومن المعروف أن المبدعين السوريين شعراء ونقاداً تترجح مواقفهم وتتطور إزاء هذا التراث ما بين قطبي التأثر ومحاولة الهرب من التأثر ، ولكنهم إذ أجمعوا على امتلاكه لأنه فينا وتجاوزه لأنه لم يعد يواكب عصرنا – لم يرفضوه جملة وتفصيلاً ما داموا يتوسلون بلغته – وما دامت هذه اللغة في بنيتها جزءاً لا يتحزأ من الفكر الذي ترتبط به وتعبر عنه .

ويمكن للدارس أن يجد مقولة عامة لهذه المواقف نحدد ملامحها على أساس سلبي ، وتتمظهر في وجهات النظر التالية (٤٣):

- ليس الرّاث مفهوماً وماهية واحداً بالنسبة للجميع ، ومن ثم فإن مسا نـأخذ منه وما ندع أمر ليس واحداً ولا متشابهاً ولا متفقاً عليه .
- أغلب الآراء إزاءه كانت ردود أفعال أكثر منها أفعالاً أولاً ، وكانت متطورة إلى درجة التغاير ثانياً .

- تنسب معظم المواقف إلى مجال الاعتقاد والايديولوجية أبعد مسن انتسابها وأعمق إلى مجال المعرفة، وتختلط في هذا المجال المسائل التاريخية والمذهبية والشوفينية، مع أو ضد، ولاتمحص أو تقرأ وفق الضرورات النقدية الصرف الستي تتمحور حول طبيعة القراءة وآلية التلقي ومبادئ الفحص والتفكيك وإعادة الانتاج.

وقد عكست هذه المواقف السلبية أبعادها على مسألة الشعرية في العديد من الأمور التي لا نكاد نجد حيالها هي الأخرى وجهة نظر واحدة ، ومن أبرزها :

- مسألة المصطلح النقدي العربي وارتباطه بهذا المفهوم أو ذاك ، هل نخلفه أو نطوره أو نحمله ما يقترح . من دلالة جديدة أو مضمون جديده (العدول الانزياح) .
- مسألة مكونات الشعرية هل نكتفي بما سنه القدماء من عناصر ونلتزم بها باعتبارها قيماً ثابتة ، أو نجري عليها تعديلات جوهرية بما يتناسب مع العصر ومفهوماته وقيمه ؟ (المشابهة المغايرة) .
- مسألة وظائف الشعرية هل نقتصر في هذه الوظائف على مارآه الأجداد وابتدعوه من زركشات ونمنمات وتفاويف وتحابير وتحاسين ، أو نضرب بها عرض الحائط لنحل محلها وظائف أخرى مغايرة تنبع من تخالف الرؤى إزاء الكون والإنسان والحياة مثلما تنبع من بنى النصوص ذواتها وطرائق تركيبها ؟ (الطباق المفارقة والتضاد).
- مسألة الانساق والأشكال وفيم إذا كان علينا في الوقت الراهن أن نتقيد بأشكال الشعرية الرّائية وأنساقها أم يحق لنا أن نكون هذه الأشسكال والأنسساق ونصوغها من واقع الحياة وواقع التجربة وواقع التطور الذي طرأ على نظريات الفنون الجميلة بما فيها نظرية الأجناس الأدبية وتشابكاتها الجديدة ؟ رقصيدة الشعر | قصيدة النثر وأنواع الكتابة).

إن نقطة الانطلاق في هذه المسائل | القضايا الشعرية تكمن عندي في إقامة حوار وصولاً إلى تأسيس جديد حول جملة من الأمور الآتية:

إن مسألة التراث لا تكمن فيه بقدر ما تكمن فينا نحن لقد خلقه مبدعوه ومضوا ،
 و آن لنا أن نبدعه من جديد .

- كيف نبدع النزاث ؟ نبدعه بالابتعاد عن النظر إليه نظرة اعتقادية تقديسية أولاً ، وانعام النظر فيه وتأمله وتفكيكه ونقده ثانياً .
- ولن يسم لنا ذلك إلا إذا جعلناه ثابتاً ومتحركاً ، ثابتا في المدوال متفسيراً في المدلولات ، وقرأناه قراءة معاصرة ، من أجلنا نحن ، لا من أجل الأموات ، مهما كان الميت عظيماً فالحي أجدر منه بالحياة وأولى .
- وبهاده العملية المعقدة والصعبة والدائمة نستمر في التراث ، ويستمر فينا التراث ،
   يتصل بنا ونتجاوزه أو نتخطاه لنكون أبناء هذا العصر .

# الإيقاع

إشكالية الايقاع جزء من إشكالية الموقف من التراث وقد افردناها عنه لأهميتها وخطورتها وتعقدها ، ومن الملاحظ أنه خلال الأربعين سنة الأخيرة تطور الموقف النقدي النظري إزاءها تطوراً بطيئاً ومتردداً في حين تطور الموقف الشعري التطبيقي تطوراً جذرياً حتى لا نكاد نجد صلة بينهما ، وكأن كلا منهما يسير في واد .

على صعيد الموقف النظري بدأت نازك في كتابها «قضايا الشعر المعاصر» تؤسس لايقاع التفعيلة معتمدة الأبحر الصافية ، ثم ما لبشت أن أجازت استعمال الأبحر الممزوجة في مقدمة طبعته الرابعة (٤٤) ، أعقب ذلك خطوتان هامتان أولاهما خطاها محمد النويهي في كتابه «قضية الشعر الجديد» (٥١) لافتاً النظر إلى مسألة النبر ومحيياً رأي محمد مندور في ظاهرة الارتكاز ، وخطا أخراهما كمال أبو ديب في «البنية الايقاعية للشعر العربي» (٢١) ، إذ بين أن موسيقي هذا الشعر ليست وقفاً على عروض الخليل ، وأن

أبحره لا تمثل إلا وجهة نظر وحيدة الجانب في القضية ، ثم جاء من بعدهما أحمد بسام ساعي فأفاد في كتابه «حركة الشعر في سورية من خلال أعلامه» (٤٧) من بحمل الدراسات السابقة ، وطور مفهوم التفعيلة الواحدة بحيث لا تقف عند حدود الأبحر الصافية ولا الممزوجة بل أضاف إليها تنويعات وتشكيلات شتى تعتمد فيما تعتمد الدوائر المهملة في عروض الشعر العربى .

هذا على صعيد التنظر ، أما على صعيد التطبيق والنصوص الشعرية فإنها تجاوزت كل ما اقترح لهـا مـن إيقاعـات ، تجـاوزت الوزن ، حصان طروادة في النص التقليدي ، وتحاوزت حركة التحربة الشعورية أساس النص الحسر القسائم على التفعيلة ، وكلاهما ذو حذر سمعى ، أي مرتبط بالزمن وبالأذن ، لتبني لها مع قصيدة الحداثة الثانية - قصيدة النثر وأنماط الكتابة الشعرية -أنظمة صوتية مغايرة أساسها العين والمكان وإيقاع التأمل والتلقسي . لقد أصبح النص هنا يُشاهد ويُرى ويُتأمل ، حلت فيه العين محل الأذن ، وحل إيقاع الصمت محل إيقاع الحركة ، وأخذ الخلق الشعري على عاتقه مهمة تسجيل الحالة وليس التعبير عنها ، هكذا دخلت في الواقعة الشعرية - إبداعاً وتلقياً - إشارات وحركات ورسوم جديدة يدركها القارئ لا السامع وتحول مجرى الكتابة من تلقيها بوساطة الأذن إلى تلقيها بواسطة العين . ومن الاستماع فيها إلى قراءتها ، وبكلمات أخرى برز في النص الشعري إيقاع الصورة بدلاً من إيقاع الغناء ، إيقاع الفن البصري بدلاً من إيقاع الفن السمعي أو إلى حانبه ، وبسبب هذا الإيقاع نحت الكتابة الشعرية نحو التوزيع والمساحات البيضاء واستعمال المداد الأكثر سواداً ، والاشارات الجبرية والأسهم ... الخ لتعيد إلى الأذهان ما يردده الشعراء من أن طريقة القول هي الأكثر أهمية مما يقال وبالتالي فهي الأكثر شعرية (٤٨).

وبرغم هذا التطور البطيء للايقاع أو اللاهث على المستويين النظري والعملي فإن دراسي الشعر الحديث في ضوء علاقته بالموسيقى أو الإيقاع ما زالوا يبدؤون كل حين من نقطة الصفر ، ما زالوا يتحدثون عن مسائل الوزن والقافية والعروض الخليلي وغير الخليلي وطبيعة الشعر العربي وجوهر الايقاع وماهيته وضرورته أو عدم ضرورته للنص الحديث ، وما لم ينشأ من كل ذلك تراكم معرفي يؤدي إلى نظرات نوعية جديدة متعاقبة فستظل الدراسات كما الدارسون يدورون في حلقة مفرغة (٤٩) .

ولعل أولى الخطوات الهامة في ذلك والمؤدية إلى شبه يقين علمي أن تحدد العلاقات الآتية:

- العلاقة بين دائرة العروض العربي وبين دائـرة الموسيقى الشعرية. وهـل كـان الخليل فيما حصر من أوزان راصداً لها أم مضيقاً لرحابتها الواسعة ؟
- العلاقة بين الشعر العربي بخاصة أو الشعر كفن بعامة وبين الموسيقى ، وهل يمكن للشعرية هنا وهناك أن تهمل عنصر الإيقاع و تظل مع ذلك شعرية بالمعنى الدقيق للمفردة ؟ ، وإذا كان النص القرآني قد اتهم بأنه شعر وأن صاحبه شاعر ('°) ، ورأى بعض الشعراء القدامى أنه أكبر من العروض (أبو العتاهية) ، كما رأى بعض النقاد الفلاسفة أن القول الشعري يمكن أن يؤسس على غير الموسيقى (ابن سينا) ، أفيعني ذلك كله شكاً في العلاقة أم توهيناً لها ، أم رفضاً وتجاوزاً ؟
- العلاقة بين الايقاع وبين العصر في ذوقه وجمالياته ونغماته ، وفيم إذا كان النغم أمراً علوياً وصياغة غير تاريخية لا يخضع لسنة التطور ، أو أنه جزء من حركة

الحياة يتغير بتغيرها ، ويلبي حاجاتها في نوعه وضربه ولونه ؟١.

- العلاقة بين أشكال التعبير الشعرية وبنياتها الفنية المتكثرة وبمين تغيرات الإيقماع وتحولاته وفيم إذا كانت الأشكال بكثرتها الوافرة تحتاج إلى ايقاعات مثلها وافحرة ، أو أنها تكتفي ويجب أن تكتفي بقوالب مسن الموسيقى جماهزة ونغمات مسوددة يجرّها ويوقعها جميع الشعراء في كل زمان ومكان ؟

ومهما كانت اجابتنا عن هذه العلاقات فيبدو أن غمة آلية تحكم طبيعة الشعرية عامة ومدى فاعليتها في بنية النص وخلاصتها أن هناك عملية تعويض بنيوية تتم داخل البنية ذاتها (٥١)، واعتماداً على مبدأي المكونات والعلاقات معاً فإنه كلما تضاءل دور أحد المكونات عظم دور آخر حتى تتوزان العلاقات وتتكامل، وحين نجد أن شعرية اليوم نتكئ أكثر على حانب من جوانبها وتنحي مؤقتاً أو تهمل عنصر الموسيقى أو الايقاع بأية دلالة شئت فلن يعنى ذلك البتة أنها فقدت شعريتها فيها أو ضيعتها.

# جماليات الآداء

كثيرة هي عناصر جماليات التعبير الشعرية التي كابد أداءها الشعراء ، ونافح عنها النقاد ، وكل من موقفه وموقعه ، منها الثنويات المتعارضة التالية : الوضوح / الغموض ، السهولة / الصعوبة ، التوصيل / الانغلاق، جماهيرية الشعر / خصوصيته ، المفردات البذيئة ، وجميعها مسائل خلافية وإشكالية سنحمل فيما يلى صلتها بالشعرية وتباين آراء المبدعين إزاءها .

وربما كانت الطريقة الأسد لمناقشتها أن نتساءل سؤالين يعقبهما تحديد لقضاياها ، السؤال الأول هل هذه المقولات ذوات

حقول دلالية مختلفة ، أو أنها يمكن نسبتها إلى حقل دلالي واحد ؟. والجواب أنها تنتمي إلى بحال التخالف / التدابر مثلما تنتمي إلى مجال التداخل / الرادف ، وسنجعلها مفتوحة القنوات على بعضها حتى تسهل اراءتها . والسؤال الثاني هل هذه المقولات تعود إلى طبيعة بنية النص الشعري ، النص القديم كما الحديث – أو أنها تعود إلى مواقف المبدعين الفنية وغير الفنية على السواء باعتبارها مصادر لها ومنطلقات ومؤثرات ؟. والجواب أنها تعود إلى الأمرين ، ولكنا لن نناقشها من خلال النصوص بل سنناقشها من خلال المواقف لسبب بسيط أن مناقشتها غير بناها النصية سيوقعنا في مأزق التصنيف مأزق القبول والرفض ونحن نحاول جاهدين أن ننأى عن ذلك بو ساطة التوصيف .

ثلاثة مواقف للمبدعين العرب السوريين إزاء المقولات ، الأول يذهب إلى أن الشعرية وضوح وسهولة وجماهيرية وإبلاغ أو توصيل ، والثاني يرى أنها خصوصية وصعوبة وغموض وإنغلاق على الخاص دون العام ، والثالث يجمع بين الموقفين أو يوفق إذ يؤكد أن النص الشعري موارب خداع فيه من الصعوبة قدر ما فيه من السهولة ، وفيه من الإبلاغ والتوصيل قدر ما فيه من الاستقلالية والتفرد والإنغلاق ، وغشل للموقف الأول بشعرية نزار قباني ومريديه ، وللموقف الثاني بشعرية أدونيس وأتباع مدرسته ، وللموقف الثالث بشعرية عمران أو فايز خضور ومن نهج نهجهما، ودون ذلك تفصيل .

تتميز شعرية تـزار بخمس خصائص (٥٢) أولاها التحسيد، فكل مفردة مـن مفرداته أو كل إحساس لا يقـدم إلا مـن خـلال

صورة ، وهذه السمة ترتبط إلى حد كبير بتراثنا النقدي مثلما ترتبط بسمات الفن الأصيل ، وأخراها الوضوح والإبلاغ وهما أيضاً سمتان تراثيتان <sup>(°°)</sup> طورهما الشاعر عبر التحسيد لتكونا أكثر ت**أث**يراً وتعبيراً ، وثالثتها أناقة التعبير وهي سمة لا تتعارض البتة مع الوضوح والسهولة والألفة لأنها مندغمة بها متواشحة . الأناقة عناية خاصة وتخير للألفلاظ المناسبة حتى تأتى في أمكنتها المناسبة ، ورابعتها اللغة ، لغة نزار قريبة من الإنسان العادي ولغة الحديث اليومسي ، لم تعد عنده فخمة ولا ضخمة ولا جزلة ولا حتى رخوة ضعيفة متساقطة ، بل أضحت السهل الممتنع القريب من النفس ومن الألفة ومن الحياة ، وخامستها الاحتفاء بالتفاصيل ، وهذه السمة تمت إلى الواقعية بصلة ، كما تمت إلى الاهتمام بالوضوح أحرى ، إن زاوية الرؤية عنده لا تلتقط مما هو خطوط عامة بل تلتقط ما هو أدق وتفصيلي ومعبر ، ومجموع التفاصيل دائماً هـو القصيـدة النزاريـة ، بها استطاع أن يرفع العادي إلى رتبة الفن ، تماماً مثلما فعل مع المفردات المألوفة ، جعل الاثنين ،العادي من التفاصيل والعادي من الألفاظ في مستوى شعرية الإبداع.

أما شعرية أدونيس فتقوم عكس ذلك على مجموعة من السمات (°1) تنقض من الأساس أو تقابل شعرية نزار .

- فالرحل لا يؤمن بالتوصيل والابلاغ إلا من خلال ما يعتقد أنه فن ، وفن صعب ، التوصيل عنده هدف التقرير ، والإبلاغ هدف المباشرة ، وكلاهما عنه في منأى .

- توصف نصوصه بالصعوبة مرة وبالغموض أحرى ، وقلد

Υξ.

جأر بالشكوى منها كثيرون ، وحجته في ذلك أنه يكتب للخاصة وإلى جيل مثقف عليه أن يرتقي إلى مستوى النص . الفن عنده استجابة عقلية ومكابدة وليس مجرد استرخاء كسول .

- قصائده في معظمها قابلة للتأويل والاجتهاد والقراءات المتكسرة ويعتمـد في ذلك
   على دور يريده للمتلقي كي يفكك المتن ويحلله ويركبه ويخرج من ورائــه بطـائل ،
   ولابد هو خارج بعد لأي برؤية وكنز ، غير أنهما مضنيان .
- ويركز الشاعر ، وفي داخله المفكر على قضية التحول ، شغله الشاغل والأثير ، ولن يتم تحول إذا لم يكن ثمة وعي وإرادة ، في الصيرورة مـن خـــلال الســيرورة ، الحياة عنده دانماً ترنو إلى هناك، إلى المستقبل حيث يبدأ الزمان الحي .
- في هيدان النص الشعري ادخل الشاعر تحولات كشيرة وتطورات في البنية ولفة الخطاب نؤكد منها أسلوب الثنويات اللغوية التي تعد أثراً من آثار جدل المتناقضات ، وهذه الثنويات إضافة حقيقية إلى معجم اللغة ومعجم التعبير الشعري استطاع فيها أن يقيم علاقات بين المفردات لا تخطر على بال .
- مجموع هذه السمات | الملاحظات والاضافات ومن ورائها اراءة كاملة لشبكة علاقات القصيدة اللغوية والتناصية وتثبيت الدوال وتعويم الدلالات جعلتنا نضعه في حقل الانزياح الأبعد .

بالنسبة إلى موقفي عمران وفايز حضور - رغم التمايز في تجربة كل منهما الشعرية فسنجد قواسم مشتركة بينهما ، وحتى لا تختلط الأمور وتتشابك فسأمثل للموقف الوسطي بشعرية الأخير ، ومن سوء الحظ أن الشاعر لا يملك إلا نظرات نقدية متواضعة إزاء الإشكالية بينها في كتابه «فضاء الوجه الآخر» (٥٥) وكانت أهم ملامحها البردد أو كما قال التناقض في المفهومات (٢٥) ، لذلك سنحاول أن نرأب الصدع في تبين ملامح شعريته من خلال تطبيقاته ، وإذا سلم لنا باستخلاص القضايا فإنا نجمد في هذه

## الشعرية الخصائص الآتية:

- ثمة نوع من التماهي بين الرؤية الشعرية والموقف في الحياة، أن الأنا الأدبية في نصه هي ذاتها أناه الإنسانية كما يحياها ، ولعل هذه الاندماجية بمين الأناتين أن تلغي الرأي القائل بانفصال النسص عن الحياة والشخصية الفنية عن الشخصية الحياتية .
- ويتبع ذلك على صعيد البنية الفنية هذا التوافق بين الرؤية وبين التعبير المدال والدلالة ، فالصور الفنية والرموز والأساطير وأقنعة الشخصيات والسراكيب ومفردات اللغة ... كلها تحمل هذا الموقف وتشي به .
- لايؤمن الرجل بجوانية النص أو باطنيته شأن أدونيس ولا بظاهريته أو سطحه شأن نزار بل يجد طريقه في هذه الوسطية بين الظاهر والمباطن والتي تستطيع ومسائلها أن توصل ما يريد الشاعر إن لم يكن بالوضوح التام فموساطة المفاتيح التي يبثها هنا وهناك في جملة النصوص وتمكن القارئ من أن يلج عبر كواها إلى ما يهدف إليه من دلالة بغير حديث مباشر أو موجه.

هذه المواقف الثلاثة إزاء قضايا جمالية التعبير تندرج تحتها أو تنسحب مواقف كل الشعراء الآخرين والنقاد ، ولسن يفيدنا تتبعها في شيء ، فلنرجع إلى الموضوع .

والموضوع هو علاقة هذه المواقف بالشعرية ، أو بكلمة أدق أيها ينتسب إلى الشعرية وأيها لاينتسب إليها ؟ وجوابنا واضح من خلال فكرنا النقدي الذي عبرنا عنه والواقع الشعري الذي بيناه . وكلاهما يشير إلى أن الشعرية مفهوم متعدد الدلالات لايمكن حصره في هذا الجانب أو ذاك ، وإذا كنا قد قبلنا مبدأي التحاور والتكثر على مستوى التجارب النصية فيحب أن نقبل هذه التعددية على مستوى الشعرية ، وبكلمات أحرى قد تكون الشعرية في الوضوح والإبلاغ كما تكون في الصعوبة والغموض والتعبير

الخاص، وذلك لا يتوقف على تحديد الشعرية أهي هذا أم ذاك بقدر ما يتوقف على مفهوماتها - وجميعها قائمة - لدى هذا الشاعر أو ذاك .

تبقى مسألة المفردات البذيئة التي يستعملها بعض الشعراء في نصوصهم ويكثر منها آخرون (٢٥) ، أ, تنتسب إلى الشعرية أم تنتسب إلى اللشعرية ؟ في رأيي أن الذي يحل المسألة ويجيب عنها من وجهة نظرنا ثلاث خصائص رأيناها للشعرية أولاها الخاصة النسقية وأخراها الخاصة العلائقية وثالثتها الخاصة الوظيفية ، فإذا حاءت هذه المفردات ضمن أنساقها وعبرت عن علاقات متواشحة نصية في بناها ، وقدمت غاية وظيفية في الرؤية والهيكلية فإنها تنتسب إلى مجال الشعرية وإلا فلا ، والمهم في جميع الحالات أنها لا ترد لذاتها ولا تقوم خارج نسقها ، ولا تتهم في شرفها من موقف مسبق يسمها أو يسم نظرتنا إليها .

## التجريب

التجريب سمة من سمات الحداثة الشعرية ، وواحد من تحلياتها، وجزء لا يتجزأ منها ، قد نزعم أنه صاحب تاريخ الشعر منذ القديم حين طور هذا الشعر أصحابه وأغنوه بالرؤى والعناصر والبنيات ، ولكن الأصح أن نقول أنه ما ظهر على الساحة الشعرية وانتشر وخضع لمتغيرات العصر وسرعته اللاهشة بمثل ما انتشر في العقود الثلاثة الأحيرة .

نطلق لفظ التحريب هنا أو التحارب لنعني بها ثلاثة أنماط من

المتون الشعرية هي قصيدة النثر وقصيدة الشعر المنثور وقصيدة الكتابة الأدبية / الشعرية ، وبعض هذه المتون يذيع وبعضها يـذوي وثالث منها ما يـزال يتخلق ويتشكل ، ومـن دون الدخـول في متاهات المعارك الناشبة بين أصحاب نـص الحداثة وأصحاب نـص قصيدة العمود والحديث عن مشروعية كل منها من حانب وبين أصحاب النصين الحداثيين الحر وقصيدة النثر واتهام أحدهما للآخر بأنه تقليدي حديد أو متغرب نبت من حانب آخر فإن قصيدة النثر والذي أريد له أن يضارع قصيدة الشعر الحر ، وتعود بواكيره إلى حبران وميسر والناصر والأسدي . كما تعود تجلياته الأنضج والأكمل إلى شعراء مجلة شعر ومن نهج نهجهم كالماغوط وأدونيس وأبو عفش ورياض الصالح حسين ، وتبرز قوية في الفترة وتكتسب وأبو عفش ورياض الصالح حسين ، وتبرز قوية في الفترة وتكتسب

ما علاقة هذه التجارب بمسألة الشعرية - موضوع الدراسة -؟، العلاقة وشيحة يمكن أن نتملاها من خلال مصطلحات النصوص ومفهوماتها التي تدور حول نظام الأصوات والايقاع المكاني والتكثيف والدائرة المغلقة والرؤية الكلية الشاملة والمعقدة وغموض الدلالة وبنية الحلم واللاشعور (٨٥)، وكلها - كما نسرى - مكونات نصية تدخل في صميم بنية الشعرية، ومن المؤسف أن فريقاً من المتأدين وحدوا في دعاوى قصيدة النثر ونصوصها ما يسمح لهم بالدخول إلى حومة الشعر من دون أن يملكوا عدته، فأو غلوا فيها حتى صار كل نص حديد يكتبونه ينتسب عندهم إلى ميدان الشعر وإن كان خارج بابه بأي معيار.

أن التجريبية سمة أية فاعليـة تحـاول أن تتحـاوز ذاتهـا وغيرهـا

لتطرح امكانات لا حصر لها في تقنيات النص والنص المضاد ، وبرغم أنها صفة من صفات عصور التحول غير أنها طالت في عصرنا الراهن وامتدت وأجهضت كل تراكم نوعي يمكن أن يتحول إلى حركة ، ولعل هذا الامتداد / الإجهاض ، أو استمرار التجريب إلى ما لانهاية هو المانع الأول الذي يحول دون تكوين مسار شعري متميز ومتلامح .

#### البديل

أن أهم ما يميز الساحة الشعرية منذ ربع قرن هو ظاهرة التعددية ، لقد غيب الوجه السلفي في الفكر وفي الأدب من قبل وفي فترة نهاية الخمسينات وطوال الستينات ، الآن أضحى المحال مفتوحاً وواسعاً لتبادل الاتهام ، الدعوة إلى الاعتصام بالذات وعاربتها أخرى ، وما كل الدراسات الغزيرة التي كتبت حول الأمرين إلا مظاهر لذلك (٩٥) ، والمهم في الموضوع – وقد طاشت بوصلة الاتجاه – أن يفتش الجميع عن حل أو بديل ، وبداية التفتيش الاستماع إلى كل الأصوات ، هكذا عادت القصيدة العمودية وتقدمت في الوقت نفسه قصيدة النثر ، وجهين متعارضين من وجوه الأصالة والمعاصرة ، التقليد والحداثة .

ثمة ملاحظتان على شعرية السبعينات والثمانينات ، أولاهما التحاور . وأخراهما التطلع ، فالتحاوز يعني امكانية التعايش بين أشكال مختلفة ، كل منها ينتسب إلى نمط من الرؤية ومن البنية الفنية ، كما نحد على المستوى الطبقي خليطاً متنافراً يضم الشرائح المتقابلة والمتداخلة والهجينة ، كذلك نجد على المستوى الشعري

خليطاً من اتجاهات قد يقبل بعضها الآخر أو يرفضه إلا أنه مضطر أن يجاوره ويتعايش معه . أما التطلع فأقصد به أن جميع أشكال التعبير تجد نفسها في مأزق أو في حالة قلقة ، سواء أكانت تلك التي تنشد المحافظة أو تلك التي تقطع صلتها بالماضي وتتجه نحو المستقبل، الكل يبغي ولادة حديدة وافقاً ، ولكن كيف ؟ هذه هي الاشكالية الأساسية التي يكابدها كل شكل ، ويجد نفسه مأزوماً بها .

لقد حاولت قصيدة الحداثة بشقها النشري خاصة وتحاول أن تبحث عن بديل ، وتزعم أنها في ذاتها هي البديل ليس لقصيدة الشعر الحر بل لكل التراث الشعري ، وترى أن الفنا لهذا التراث وتعودنا سماعه وتدريسنا اياه وعكوفنا عليه هي عوائق في عدم اساغتنا لنصوصها ، ولابد أن يوماً يأتي عاجلاً أو آجلا سيحل فيه نص الكتابة الشعرية بكل طاقاته وامكاناته مكان النص الشعري القديم بكل ملامحه وخصائصه الي لاءمت عصره ولم تعد تلائم عصرنا .

هناك تساؤلات جمة تحتاج إلى أجوبة في مسار حركة الشعرية العربية المعاصرة في سورية منها:

- هل أدى الهرب عند بعض الشعراء من الواقع الحقيقي إلى الواقع المتخيل إلى خلق واقع بديل ، أو أنه أدى إلى تعميق الهوة بين الشاعر والمتلقي وبالتالي بين الشاعر والحياة حين ابتعد هـؤلاء عن المشكلات المصيرية التي تواجمه الإنسان في همله المنطقة ؟ وأشير بذلك خاصة إلى شعراء الرفض الكلي .

- هل بعني الواقع المتخيل عودة الرومانسية بثوب جديد ومسار جديد لامسيما عند أو لئك الذين انغمسوا في موضوعاتهم الشعرية والصقوها بلواتهم واتسم نتاجهم بسوداوية كثيبة تعدر عليهم الخروج منها ؟ وأشير بدلك إلى بعض الشعراء الرومانسين من أصحاب الاتجاه الثاني .

ثم أخيراً هل استطاع هؤلاء الشعراء من كلا الاتجاهين أن يحققوا شعرياً ما دعوا
 إليه من دعوات مختلفة في مساراتهم النقدية ، ولاسيما فيما يتصل باللغة ؟

إذا كانت نظرية هدم القديم مشروعة فإن الإنسان إنما يهدم ليبني ، أما أولئك الذين اتخذوا من الهدم مبدأ لهم وغاية فإن دعوتهم إلى التغيير تصبح ذاتها بحاجة إلى تغيير وهدم مستمرين ، لسبب بسيط أنها لم تقم على فكرة محددة ، وكل شيء في الحياة ينهد إلى أن يتحول إلى فكرة – وما دعاه بعضهم بتشكل اللاتشكل أو نموذج اللانموذج فسينتهي بالابداع إلى أن يكون قفزاً لا تطوراً ، ولن يؤدي القفز المتواصل إلا إلى سقوط الإنسان في النهاية .

# أفق التطور افضاء المستقبل

تنسج ملاءة الشعرية العربية المعاصرة في سورية أربعة أحيال فنية ، بعضها انتهى دوره ، وبعضها الآخر ما زال يعطي ويطور عطاءه ، وبعضها الثالث أخذ يتشكل ويشكل له رؤيته وأفقه . هذه الأجيال هي الجيل الرائد والمؤسس والمكون والجيل الجديد ، ولا تعني هذه المفردات المستعملة إلا مفهومات نسبية تدل على مبلغ تطور الظاهرة أكثر مما تعني تقويماً أو حصراً للشعراء وتصنيفاً لهم وبياناً ، يمثل الجيل الرائد ثلاثة هم نزار قباني وأدونيس وعبد الباسط الصوفي (هذا الشاعر الألق الذي مات مبكراً ولما يبرز دوره المأمول له) ، ويمثل الجيل المؤسس شعراء تلامحوا وكانت لهم شعريتهم المتميزة ومنهم علي الجندي ومحمد عمران وفايز خضور ، ويمثل الجيل المكون شعراء لهم خصوصيتهم وأفقهم وشاعريتهم منهم مصطفى خضر وعبد الكريم الناعم وممدوح اسكاف ونزيه منهم مصطفى خضر وعبد الكريم الناعم وممدوح اسكاف ونزيه

أبو عفش ، ويمثل الجيل الجديد علاء الدين عبـد المـولى وعبـد النبي تلاوي ورياض الصالح حسين .... الخ .

ويمكن لهذه الأجيال - كما قلنا - أن تسدرس دراستين احداهما أفقية متزامنة تبين ملامح الشعرية لدى كل جيل كما فعلنا مع نزار وأدونيس ، وكما يمكن أن يفعل للتمييز بين شعرية خضر والناعم واسكاف ، أو بين شعرية عبد المولى وتلاوي . وأخراهما رأسية عمودية متعاقبة لاراءة التطور الذي طرأ على مفهوم الشعرية بين مختلف الأجيال وخلال نصف القرن الحالي ، كأن نسدرس مثلاً قصيدة الايقاع أو التفعيلة وتطورهما عند كل من الصوفي والجندي والناعم وعبد المولى ، أو قصيدة النثر بين أدونيس وعفش والحسين. وهكذا ، ولكنا لم نجترح أثم هاتين الدراستين لأنهما تحتاجان إلى بحث متخصص مستقل وقته أطول والجهد فيه أعمىق . والالمام بمساربه أدق وأشمل (٢٠٠) .

هذا عن تطور الشعرية فماذا عن مستقبلها أو أفقها المنظور في الشعر السوري ؟ أن الاجابة عن هذا التساؤل واستشراف آفاق الشعرية وحركتها في الغد الآتي عند نهايات القرن الحالي ومشارف القرن الواحد والعشرين تعتمد في تنبؤاتها على وقفتين وقفة عند حركة الشعر ووقفة عند مستقبل الشعرية أو نصها الأدبسي القادم . الوقفة الأولى تتضمن ثلاث قراءات : قراءة الجغرافية في المكان ، وقراءة الواقع في دوامة العصر . تؤكد القراءة الأولى أن الشعر لم تعد له عالمياً تلك المنزلة التي كانت له من القراءة الأولى أن الشعر لم تعد له عالمياً تلك المنزلة التي كانت له من قبل ، أنه لأسباب كثيرة في مقدمتها هيمنة العلوم التكنولوجية سيتوارى نحو الظل لتحل محلمه وسائل أخرى في الترفيه والانعاش سيتوارى نحو الظل لتحل محلمه وسائل أخرى في الترفيه والانعاش

**ሞ ٤** λ

مثل الشاشات المرئية التي تدخل كل بيت وتجعل من العالم الكبير قرية صغيرة ، وتشير القراءة الثانية إلى أن العرب – وقد عدوا الشعر ديوانهم الأول والأخير – ظلوا وما زالوا يؤمنون بسحر الكلمة ، يشدون إليها حياتهم ، وهم وأن التفتوا إلى سائر الأجناس الأدبية يبقى للقول الشعري عندهم طعمه الخاص ، مذاقه وألقه . وتوحي القراءة الثالثة ومن جميع أطرافها إلى أن الناس لا ينصرفون عن الشعر وإنما عن اللاشعر ، وأن هذا الشعر أصابه تطور ملحوظ منذ بدايته الحديثة ، وعكس في تطوره ولبي حاجات إنساننا العربي كلها في قضاياه ورغائبه وهمومه وحياته اليومية ، وسيظل بالتالي يليي هذه الحاجات إلى أن يرث الله الأرض وما عليها من فنون .

أما الوقفة الثانية للتساؤل عن قصيدة المستقبل أو شعرية النص المستقبلي فالآراء في ذلك مختلفة والاستنتاجات كثيرة متعارضة ، ومن الطبيعي أن تكون كذلك لأنها وجهات نظر ، فبعضهم يبرى في قصيدة النثر نص المستقبل ، وبعضهم يجده في الرواية الشعرية أو الملحمة الحديثة ، وآخرون يرنون إليه في نمط متوازن مكثف سريع، أو بطيء ممتد كان قد أجهض في قصيدة الشعر الحر التي يمكن تطويرها والتوسع في آمادها وآفاقها ، وبعضهم وبعضهم .. ، وكل ذلك عندي احتمالات تنطلق مما هو موجود لتصور رغائبياً ما ليس مفات المستقبل / الشعرية ستحمل مفات المستقبل وتعبر عن أحداثه وطموحاته وأذواقه وجمالياته وستتوجه إلى قارئ آخر له همومه ومعارفه ومعاييره في الخلق والإبداع ، والتي ليس من الضروري ولا من المحتم أن تكون صورة طبق الأصل المن عليه الآن ، ولكنها في كل الأحوال لن تكون

إلا تطويراً لقصيدة العصر الحاضر ، والتي كانت بدورها هي الأخرى تطويراً لقصيدة العصر الماضي وإضافة إليه ، إضافة غنية وثرية ، وإذا كان الزمان آنات متداخلة متعاقبة فلن يكون النص الشعري القادم الذي يصاحب عصره - . ممكوناته وتقنياته وشبكة علاقته - إلا صورة لهذا العصر وتعبيراً عن الآنات المتعاقبة المتعانقة في وقت واحد .

## خاتمة و نتائج :

نكثف أهم النتائج التي أوصلنا إليها البحث في النقاط التالية :

- الشعرية مصطلح قديم شغل الدراسات الأدبية منذ أرسطو، ولكنه بـرز في حقـل النقد الحديث ودار منذ الشكلانيين الروس ، وأولته الألسنية والسيميائية والبنيوية اهتماماً فائقاً عبر اهتمامها بالنص واللغة وجماليات التلقى .
- تتعدد مفهومات الشعرية بتعدد الأعصر والاتجاهات ومواقف النقاد والشعراء ومواقعهم ، وإذا كان لكل عصر شعريته وكذلك لكل تيار أو مبدع فإنه يمكن أن نتفق حول دلالة عامة تعني جملة المكونات التي تجعل من النص الأدبي نصاً شعرياً ، وتمنحه خصوصيته كخطاب متميز .
- الجهاز المعرفي بأدواته المختلفة هو الاطار العام المذي يحكم إشكالية المصطلح و تضية المفهوم معاً ، ولا يمكن لأي دارس أن يتناولهمما بالشرح والايضاح بمعزل عن هذا الجهاز وإلا لقد مصداقيته ومصداقية وسائله في الرؤية والبحث .
- طورت شعريتنا العربية القديمة والحديثة ذاتها تحت تأثير عاملين متشابكين أولهما عامل النمو أو التأثر الخارجي عامل النلاقح أو التأثر الخارجي الفاعل، ولن يستطيع باحث الفصل بين العاملين دون أن يخلف عقابيل ملبية على مجمل أحكامه ومعاييره.
- شعرية الشعر السوري المعاصر جزء من شعرية الشعر العربي الحديث ، وقد

تختلف عنها في الدرجة أو النوع بيد أنها تلاقيها على شتى الصعد المعرفية والثقافية والأدبية وإشكاليات التقنية وقضاياها لأن اللغـة واحـدة وكذلـك الفكـر وطبيعـة الظروف والأحوال التي خضعت لها كلتاهما .

- مكونات الشعرية التي تجلت في الشعر السوري عديدة ترجع في معظمها إلى ثلاثمة عوامل حركة الواقع والموقف من التراث والنص النقدي والشعري الوافد، ويمكن للدارس أن يتملى هذه العوامل ومن ثم يبرزها بالوقوف عند عناصر المرؤية واللغمة والمبنية والعلاقات وأشكال التعبير وعملية التلقى .
- تتناول قضايا الشعرية في مورية مسائل خلافية كانت ومستظل موضع تعارض وتباين ، وتأتي في مقدمتها مشكلات الواث والايقاع وجماليات الأداء والتجريب ومحاولة البحث عن بديل ، وجميعها ظواهر تحدد طبيعة الشعرية المتعاورة على مستويي الابداع والنقد ، مثلما تحدد هويتها العامة وهويتها الخاصة في تجارب أصحابها وإنتاجهم .
- تنبع شعرية المستقبل من قراءة الواقع على مختلف تجلياته . وقراءة المستقبل على مختلف توقعاته ، وفي كلا الأمرين يبرز مئن الغد الآتي يحمل تطويس لشعرية اليوم وشعرية أخرى تلبي حاجات عصرها وطبيعة مكوناتها المستحدثة .
- وأخيراً فإن ظاهرة الشعرية الآن مدعوة كما لم تكن في أي وقت مضى إلى أن تأخذ مكانها إلى الساحة النقدية والأدبية بصفتها رائزاً أو مسيراً قادراً على فحص أنواع الخطاب للتمييز بين ما هو شعري وبين ماهو ليس بشعري . وما ذاك بالقليل.

#### حواشي الدراسة :

- ١ أول حديث عن الشعرية في النقد العربي الحديث كان أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات في الندوات التي عقدت في تونس والمغرب والأردن وشارك فيها أدونيس وكمال أبو ديب وجمعت مداخلاتهما بعد ذليك في كتب. أنظر للأول «ما الشعرية ٩» في «سياسة الشعر» ط١ بيروت ١٩٨٥ ، وانظس للثاني «في الشعرية» ط١ بيروت ١٩٨٤ ، ثم توالت الكتب ، أما في الغرب فإن فترة الستينات تعد الفترة الذهبية للظاهرة فقد أصدر ياكوبسون كتابه «قضايا الشعرية» عام ١٩٦٣ وجان كوهن كتابه «بنيبة اللغة الشعرية» عام ٢٣٩١ ، وتودوروف كتابه «الشعرية» عام ١٩٦٨ . أنظر حسن ناظم ، مفاهيم الشعرية . بيروت ١٩٩٤ .
- Y 4 يرد مصطلح الشعرية قط في معجمي مجدي وهبة . معجم مصطلحات الأدب d = 1 وابراهيم فتحي . معجم المصطلحات الأدبيسة d = 1 تونس 1987 .
- ٣ -- انظر في تحديد هذه المصطلحات وتشابكاتها . عبد السلام المسدي . الأسلوبية والأسلوب ط٢ تونس ١٩٨٢ . وعلوش . معجم مصطلحات الأدبياة و SHIPLEY,J,T,Dic of World La "NEW JERSEY 1986
  - CUDDONMJ, A,A Dic of,Lit TERMS Lon. 1917.
- ٤ يقترح المسدي ترجمة المصطلح بالانشائية بدلاً من الشعرية . ص ١٧١ .
   المرجع نفسه .
- ورد مصطلح الشاعرية في سعيد علوش . معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة
   ا ۱۲۷ ط ۱ بسيروت ۱۹۸۵ . وأنظر عبد الله الغذامسي . الخطيشة
   والتكفير ، جدو ۱۹۸۵ .
- ٣ استعملت سائر المصادر والمراجع الـتي وردت في هـذه الحواشـــي مصطلــح الشعرية .
- ٧ انظر في ذلك . المسدي . مرجع سبق ذكره ص ١٧١١ ، وقامسم المومني .

- ۸ انظر . علوش . مرجع سبق ذكره ص ۱۲۷۱ ورومان ياكوبسون . «قضايا الشعرية» . ترجمة محمد المولي ومبارك حنوز طوبقال . المدار البيضاء ط۱
   ۸۹۸۸ و تزيفطان تودوروف . «الشعرية» ترجمة شكري المبخوت ورجاء سلامة . طوبقال . الدار البيضاء ط۱ ۷۹۸۷ ، والمسدي . مرجع مبق ذكره.
- ٩ انظر . ياكوبسون و تودوروف . مرجعان سبق ذكرهما . ومن المعروف أن باختين ألف كتاباً عنوانه «شعرية دوستوفيسكي» انظر ترجمة للكتاب . طوبقال . السدار البيضاء ١٩٨٣ . وأنظر حسن ناظم . مفاهيم الشعرية ، مرجع مبق ذكره .
  - ١ هذا الحد من تعريفنا وهو خلاصة قراءاتنا وفهمنا لنصوص الشعرية .
- ١١ ورد مثل هذا التداخل في أدونيس . الشعرية العربية بيروت ١٩٨٥ ، وتــاثر
  به كل من محمد عزام . بيانات الحداثة سيرة ذاتية . مخطوطة قدمت إلى اتحاد
  الكتــاب العرب للنشر عــام ١٩٩٤ والمحـاعيل الدنــدي . الحداثة العربيـــة .
  مفهوماتها وإشكالاتها . مخطوطة قدمت إلى اتحاد الكتاب العرب للنشر عــام
  ١٩٩٤ .
- ۱۲ هذا الحد من تعریف تـودورف. أنظر «في الشعریة» مرجع سبق ذكره.
   وعلوش. مرجع سبق ذكره.
- ١٣ -- جان كوهس . بنية اللغة الشعرية . ترجمة محمد الولي ومحمد العمري .
   طوبقال . الدار البيضاء ط ١٩٨٦ .
  - ١٤ كمال أبو ديب . في الشعرية . بيروت ١٩٨٣ .
- ١٥ يشير أبو ديب في كتابه آنف الذكر إلى أنه لم يطلع على كتاب جان كوهن
   إلا بعد الانتهاء من تأليف كتابه . وقد رد عليه في بعض أطروحاته .
- ١٦ ينسب هذا القول إلى ابن الأعرابي . وهو من أشد المتعصبين ضد أبسي تمام . أنظر الصولي أخبار أبسي تمام ص (٤٤٢) ، القاهرة د. ت . وأنظر محمسود الربداوي . الحركة الشعرية حول أبي تمام . ص (٢٢) . دمشق د . ت .

- ١٧ أنظر . أدونيس . الشعرية العربية . مرجع سبق ذكره . وشربل داغر .
   الشعرية العربية الحديثة . طوبقال . الدار البيضاء . ط ١٩٨٨ ١ .
- ١٨ -- يبدو أن هذا التحديد الذي سنه العروضيون وذاع في النقمد العربي قمد مر عرحلتين أو ثلاث مراحل الأولى جاء فيها القسم الأول «الكلام الموزون المقفى» ، والثانية «الذي يدل على معنى» ، والثالثة أضافها دارسو الإعجاز «الذي قصد إلى وزنه وتقفيته قصداً أولياً » كي يبعدوا ما جاء من القرآن على وزن الشعر باعتبار أن مثل هذه الأوزان لم يقصد إليها .
- ١٩ انظر في هذه الشروط وفي تتبع مفهوم الشعرية عند أصحابها وهراجعها .
   قاسم المومني . مرجع سبق ذكره . وحسن ناظم . مفاهيم شعرية .
- ه ۲ نزار قباني . ما هو الشعر . ص (۵ ٤ -- ٤٦) ط۱ منشورات نزار . بيروت
- ۲۱ عبر ادونيس عن هذه الآراء والمواقف في غير كتاب واحد . أنظر لمه : زمن الشعر ط۱ بيروت ۱۹۷۷ ومقدمــة للشــعر العربــي ط۱ بــيروت ۱۹۷۵ وطاقحة لنهايات القسرن . ط١بــيروت ۱۹۸۸ وطاقحة لنهايات القسرن . ط١بــيروت ۱۹۸۸ .
- ٢٢ أدونيس . زمن الشعر ص ١٣٩ ، وأنظر لـ في الكتباب ذاتـ فصـل الشعر
   والثورة ص (١٤٧) وكيف يفعل الشعر الثوري ص (١٨٧) .
- ٢٣ أنظر في ظاهرة التجاوز . جلال فماروق الشريف الشعر العربي الحديث .
   دمشق ٢٩٧٦ وفي ظاهرة الرفض . خالدة سعيد . البحث عن الجملور .
   بيروت ١٩٧٦ وحركية الإبداع بيروت ١٩٧٩ .
- ٢٤ أدونيس . زمن الشعر . مرجع سبق ذكره ، وأنظر فصل بين الرؤيا والنبوة
   في . أسيمة درويش ، مسار التحولات . قراءة في شعر أدونيس ص ٢٧٦ .
   دار الآداب . بيروت ٢٩٩٢ .
- ٥ ٢ فصول كتاب ياكوبسون «قضايا الشعرية» هي اللسانيات والشعرية ، شعر
   النحو ونحو الشعر ٢+١ ، التوازي . أنظر الكتاب . مرجع سبق ذكره .
- ٧٦ ترجم كتاب دوسوسور «محاضرات في الألسنية العامة» ثلاث ترجمات إلى

- ٧٢ أنظر في ذلك . يمنى العيد . في القول الشعري ص (١٧١ ١٨) . طوبقال .
   الدار البيضاء ٢٩٨٦ .
  - ٧٨ نزار قباني . ما هو الشعر ص (٠٠٠ ٤٥) . مرجع سبق ذكره .
    - ٧٩ أدونيس . زمن الشعر ص(١٣٨) . مرجع سبق ذكره .
  - ٣ أنظر في هذه العناصر . كمال أبو ديب . في الشعرية . مرجع سبق ذكره ، و
- BROOKS.C. "UNDERSTANDING POETRY . N . YORK . SIXED : 1980 ,
  - NEWTON, K.M., TWEN, CEW. LIT. THEORY. LON. 1988,
    - KRISTEVA, T, "REV, IN POETIC LANG, N. YORK 1984,
      - JAK OBSON, R, LANG. IN LITER, . "LOW. 1987.
        - CULLER, J. "STRUC. POETICS. LON. 1975.
- وانظر في التضاد عند أدونيس خاصة . مسار التحولات ص (٦٥ ٩٧) . مرجع سبق ذكره .
- ٣١ انظر نعيم اليافي . فصل تطور مصطلحات النقد التطبيقي في الشعر الحديث
   . أوهاج الحداثة . دمشق ١٩٩٣ .
- ٣٧ في طبيعة موسيقي قصيدة النثر ونظامها الصوتي أنظر : يوسف جابر . قضايا الإبداع في قصيدة النثر . دمشق ١٩٩١ .
- ۳۳ انظر . رولان بـارت . الكتابـة في درجـة الصفر . ترجمـة نعيــم الحمـــي دمشق. ١٩٧٠ .
  - ٣٤ انظر . جان كوهن : بنية اللغة الشعرية . مرجع سبق ذكره .
- ٣٥ أنظر ، نعيم اليبافي . واسبطة الشعر . الفصيل الأول من مقدمة لدراسية
   الصورة الفنية ، دمشق ١٩٨٣ وللكاتب نفسه . الانزيساح والدلالة . درامية

- تنشر لاحقـاً في الأسبوع الأدبي . ويمنى العيـد . في القول الشـعري . فقرة الانزياح ص (٢٠٠) . مرجع سبق ذكره .
- ٣٦ انظر الفصل الأخير من كتابنا «أوهاج الحداثة .. الصورة في القصيدة المعاصرة». مرجع سبق ذكره .
- ۳۷ انظر فی نظام العلاقات و أهمیة دراستها وو ظائفها . کمال أبو دیب ص (۱۳ - ۱۶ ، ۲۱ – ۲۲ ، ۶۳ – ۳۳) . مرجع سبق ذکره .
  - ٣٨ المرجع نفسه ص ٩٩ .
  - ٣٩ انظر أدونيس . سياسة الشعر ص (٤٩ ٣٧) مرجع سبق ذكرهز
    - ٤ كمال أبو ديب . ص ٨٣ . المرجع السابق .
- ١٤ انظر قاسم المومني ، الشعرية في الشعر . مرجع سبق ذكره . وحسن ناظم .
   مرجعان سابقان .
  - ٤٢ انظر . تودوروف «في الشعرية» ص ٢٣ . مرجع سبق ذكره .
- ٣٤ انظر في اختلاف المواقف إزاء النواث عامة والشعري خاصة نعيم اليافي . الشعر العربي الحديث والنواث بين الهرب والاستدعاء . ص (٧٧ ٩٤) . أوهاج الجداشة . مرجع سبق ذكره . وأنظر أيضاً مصطفى خضر . الهوية والنواث . هم ٩٤ .
  - ٤٤ صدرت الطبعة الأولى عام ١٩٦٢ والرابعة عام ١٩٧٤ بيروت.
    - ٥٤ صدرت الطبعة الأولى عام ١٩٦٤ . القاهرة .
    - ٤٦ صدرت الطبعة الأولى عام ١٩٧٤ . بيروت .
    - ٤٧ صدرت الطبعة الأولى عام ١٩٧٨ . دمشق .
- ٨٤ -- يذكر هذا الرأي برأي الجاحظ الـذي عرضه في البيان والتبيين ومؤداه أن
   المعانى موجودة على قارعة الطريق وأن العبرة بالصياغة وطريقة الأداء .
- ٩٤ كثيرة هي الدراسات التي تناولت مشكلة الإيقاع في الشعر العربي عامة
   والحديث خاصة نذكرمنها تلك التي تخص موضوعنا وهي :
  - ١ يمنى العيد : فصل الايقاع . في القول الشعري ص (١٧) مرجع سبق ذكره .
- ٧ -- عبد الكريم الناعم. فصل الايقاع . في اقانيم الشعر ص (٢٣) . حمص ١٩٩٧.
  - ٣ محمد العياشي . ايقاع الشعر العربي . تونس ١٩٧٢ .

- ٤ عبد الله الغذامي . الصوت القديم الجديد مصر ١٩٨٧ .
  - ٥ علوي هاللمي . السكون المتحرك البحرين ١٩٩٧ .
- ٣ تامر سلوم . أسرار الايقاع في الشعر العربي . اللاذقية ١٩٩٤ .
- ٥ أنظر . نعيم اليافي . موسيقى القرآن . يصدر لاحقاً . نشرت دراساته في مجلة الراث العربي . دمشق الأعداد ١٥ ٣٧ .
  - ٥١ كمال أبو ديب . في الشعرية (٨٩) . مرجع سبق ذكره .
- ٧٥ في مواقف نزار أنظر له: الشعر قنديل أخضر بيروت ١٩٦٣. وعن الشعر والجنس والثورة. بيروت ١٩٧٣. قصتي مع الشعر. بيروت ١٩٧٣. ما هو الشعر. مرجع سبق ذكره.
- ٣٥ أنظر في هاتين السمتين . تامر سلوم . نظرية الوضوح والغموض . الأصول .
   ص (٢٥٣) . دمشق ١٩٩٣ .
- ٤٥ في مواقف أدونيس أنظر له: مقدمة للشعر العربي ، وزمن الشعر ، وفاتحة لنهايات القرن وسياسة الشعر والشعرية العربية . مراجع سبق ذكرها .
- وانظر حول الموقفين الشعريين لنزار وأدونيس. نعيم اليافي. حركة الشعر في سورية ولبنان ضمن كتاب حركة الشعر العربي. مؤسسة البابطين. الكويت ١٩٩٥.
  - ٥٥ صدر كتاب فضاء الوجه الآخر عام ١٩٨٨ دمشق .
- ١٥ المرجع نفسه . هذا الشعر كيف ؟ ص (١١ ع ١٨) . وأنظر في تردد موقفي خضور وعمران . نعيم اليافي القصيدة الحديثة وتطور الموقف النقدي في أوهاج الحداثة ص ٧٧ مرجع سبق ذكره .
- ٧٥ المفردات البذيئة لاتبدو في الشعرية السورية ظــاهرة مثلمــا تبــدت في شــعرية مظفر النواب مثلاً . انظر . باقر ياسين . مظفر النواب . دمشق ١٩٨٨ .
- ٥٨ أنظر في هذه المفهومات . نعيم اليافي . تطور مصطلحات النقد في أوهاج
   الحداثة . مرجع سبق ذكره .
- ٩٥ أنظر معظم ما صدر من كتب الثراث في : بولس خوري . التراث والحداثة.
   بيروت ١٩٨٣ .
- ، ٣ عرضنا شيئاً من ذلك في دراستنا . حركة الشعر في سورية ولبنسان . مرجع سبق ذكره .

## ملف الحداثة والشعر

تعودت في نقد الأعداد الماضية أن أقدم بين يدي مناقشي ملخصاً موجزاً لكل بحث ، يبين خطوطه العامة ، ومفاصله الرئيسة، حتى تتشكل في ذهن القارئ صورة متلاحمة متكاملة – أو أقرب ما تكون إلى التلامح والتكامل – لما قيل ، ولما يمكن أن يقال ، وأجدني في هذا العدد ، ومع ملف «الحداثة والشعر» أخلف ما تعودت ، والأسباب كثيرة .

فهذا الملف طويل ومتنوع وغني وإشكالي ، فيه من تعدد وجهات النظر واختلاف الآراء وتباينها ما فيه ، وفيه حروج على الملف أو عدم دخول فيه – والأمر سيان – وفيه – فوق هذا أو ذاك ، أو علاوة عليه قصور في تحقيق بعض ما صبا إليه أو طمح .

ولعل كل ذلك - فيما أظن - مسوغات أو شبه مسوغات تدفعني إلى أن أتجاوز الملخصات وأتخطاها ، لأعيش مباشرة في صلب الدائرة وأتونها ، مع القضايا والطروحات ، أتملاها وأقف عندها ، وأحاورها .

يبدأ الملف بكلمة افتتاحية للسيد رئيس الاتحاد يستهل بها الندوة التي عقدت في حمص لمناقشة موضوعات الحداثة والشعر، وككل كلمة افتتاحية تثار فيها الأسئلة أكثر من الأجوبة، وترفع

علامات الاستفهام أكثر من علامات التعجب ، وتحرض على الحديث ومطارحته وتناوله من مختلف الزوايا ، وتقليب وجهات النظر إليه والحوار فيه أكثر من مصادرته وتقييده أو توجيهه هذه الوجهة أو تلك ، وتتسم في كل ما تثيره وتطرحه وتعرضه بالرفق والوداعة والأمل والرجاء .

هكذا جاءت كلمة الدكتور على عقلة عرسان تحمل من الدعوة إلى مناقشة موضوع الحداثة والشعر ، ومنحه ما يستحق من الاهتمام والجد و «العقلانية» ، وفتح كوى النور عليه ، وتسليط شتى الأضواء وسبره على متباين المستويات أكثر مما تحمل أو تعنى بتحديده وتحليله و درسه والتفصيل فيه ، فهو يتساءل مثلا عن معنى الحداثة أتكون في الزمان أم في اللازمان ، أهي نسبية أم مطلقة ، أهي ابنة التكنولوجية والقرن العشرين أم ابنة كل عصر وأوان ، نجدها هنا وهناك على امتداد التاريخ الأدبي ، وهـل ترتبـط - كمـا قيل - بالغربة والضياع والعدمية والياس والفوضي ، أم ترتبط إلى جانب ذلك كله ، أو قبل ذلك كله بالالتزام والهدفية والغاية والمسؤولية ، ثم هل «حداثتنا» العربية وعلى مستوى الشعر - على الأقل - رفض لكل معيار ، وتمرد على مقومات البيان ، أم هي محاولة دؤوب لترسيخ خصائص لها وميزات ، وهـل جـاءت نتيجـة حمل ومخاض طبيعيين في المكان والزمان العربيين ، ومتغيرات البيئة والحضارة ، أم عدوى التقليد والاتباع اللذي دبت ريحه في ساحة الأدب مع مطلع القرن ، أهمى بكلمات موجزة بلا معايير ، أم ظاهرة متمردة هلامية وصيرورة تبحث لها عن معايير وملامح تجهد في أن تحددها وترسمها ؟؟ .

لقد درج الدارسون على اعتبار نهاية الأربعينات البداية الحقيقية للحداثة الشعرية العربية متجاوزين أوائل القرن ، وما فتئوا حتى اليوم يختلفون في تقويمها وتوصيفها وجلاء سماتها وخصائصها ، فمن قائل أنها الخروج على أهازيج الخليل وأوزانه وقوافيه ، ومن زاعم أنها الخروج على مفهوم الشعر وبنية القصيدة العمودية ، ومن ذاهب إلى أنها مجموعة مضامين وأفكار ودلالات وانفعالات ضاق بها صدر القصيدة التقليدية ، ومن مدع أنها لا هذا ولا ذاك إنما هي أمور فرضتها معطيات غير الوزن والشكل ، وحتمتها محاولات التمرد على النزاث والمألوف والمعروف وفرضتها متغيرات في العلاقات والبنى وشبكة المفاهيم والتصورات .

وعلى الرغم من ذلك كله - أي على الرغم من التساؤلات والمتغيرات والاختلافات - فإن الكاتب - كأديب عربي ومسؤول له موقفه وموقعه - أو بسبب ذلك كله يجد أن عليه أن يقول كلمته إزاء قضية هامة وشائكة من قضايا العصر ، أعني قضية الحداثة والشعر ، وأن يدلي برأيه ، ويطرح أو يحدد وجهة نظره ، وهذا ما فعله ، فهو يعتقد أول ما يعتقد بأن التطور أو التغير سنة الحياة وأنه يصيب الكون والإنسان كما يصيب الظواهر والماهيات والعلاقات ، ويرتب على هذا الاعتقاد مفهومين أحدهما للحداثة وأخرهما للشعر ، فالحداثة عنده فعل حياتي ، وتطلع ابداعي مشروع لكل إنسان ، إنها الريادة المتحددة تنبع من قلب الواقع وحركته ولا تفرض عليه من خارج ، ولا تنبت في فراغ ، ومن ثم والرفض المطلق والسأم والضياع . والشعر - هذا الذي كان ديوان

العرب - خليق به أن يغير حلده ووسيلته ليصل إلى نفوس وقلوب أجيال لم تعد تلبس الكوفية والعباءة والشراويل ، و لم تعد تنسحم مع الحداء والموال ، حريِّ به أن يسجل الحداثة ، ويجدد في الإبداع وفي الحياة - رؤية وبناء - أن عليه أن يعيد صياغة العالم ومفهوم الوجود .

أما كون الكاتب مسؤولاً (وأعني بالمسؤولية هنا ثنائية المهمة الملقاة على عاتقه بوصفه أديباً عربياً تقدمياً ذا وعي خاص وبوصفه رئيساً لمؤسسة ثقافية طليعية) فهذا يدعوه إلى أن يرى في الشعر كما في الأدب توجهاً إلى الناس كل الناس والتزاماً بقضاياهم وتطلعاتهم وأحلامهم فيما يحسون وفيما يعيشون ، ومن ثمة يحتم على الشاعر أو الأديب أن يوصل إلى هؤلاء الناس ما يريد أن يعبر عنه من قضايا دون لبس أو إنغلاق أو التواء أو إبهام ، ما دام هذا الشاعر أو الأديب يعرف دوره في المحتمع ، ويدرك بوعي رسالة الكلمة ومهمتها .

أحل للشعر كل الحق في التغير والتحدد والتواصل والتفاعل شريطة أن يبقى شعراً ، وتلك لعمري هي المعضلة - الاشكالية التي يدور حولها الخلاف ويكثر ولا ينتهي إلى قرار ، كيف يكون الشعر شعراً ، وبأي مقياس ؟! ، وهو ما لم يندب الكاتب نفسه له في كلمته الافتتاحية وأن دار حوله ، ولمح إليه مجرد تلميحات وترك أمر مناقشته والحوار فيه وتقصيه إلى ما تلاه من مباحث ودراسات .

ولعله من سوء حظ هذه المباحث والدراسات أن تبدأ بقولة الكفر في حق الشعر وفي حق الحداثة الشعرية على السـواء. وكـان

الذي نطق بها ولم يكتف بنقلها الأستاذ حافظ الجمالي في بحثه «الحداثة والشعر وتجديد الحياة العربية».

والأستاذ الجمالي ليس مجرد كاتب عادي أو مثقف بل هو مفكر عربي له حضوره ووزنه وألقه ، لقد قرأت له الكثير من كتب ، مؤلفات ومقالات ومترجمات ، وتأثرت أيما تأثر بهذا الذي قرأت ، أعجبت بموقفه الواعي النظيف والمسؤول ، وشدتني طروحاته ومعالجاته لماضي أمتنا وواقعها المتخلف وآفاق مستقبلها ، ولكن كل ذلك شيء وما كتبه عن الحداثة الشعرية - تحديداً سيئ آخر ، ولذلك تستطيع في دراسته هذه أن تشطرها إلى شطرين متميزن أحدهما يتناول تجديد الحياة العربية ومفهوم الحداثة العلمية ، وفيه يعرض فكره المبدع ، وثانيهما يتناول الحداثة الشعرية ، وفيه يهبط الهبوط الذي لا يرضي أصحاب الحداثة على اختلافهم ولا أصحاب الشعرين أو القسمين في الدراسة والموقف إنما يعود إلى أن بين الشطرين أو القسمين في الدراسة والموقف إنما يعود إلى أن الشطر الأول هو أحد مجالات اهتمام الكاتب ، وأن الشطر الثاني أبعد ما يكون عن هذا الإهتمام ، ومن ثم أتت بضاعته فيه مزحاة ،

يقسم الدارس بحثه إلى ثلاثة أقسام ، الأول يتحدث فيه عن الحداثة الشعرية والثاني عن الحداثة بمعناها العام ، والثالث عن تحديد الحياة العربية ، وسأتناول هذه الأقسام بصورة معكوسة .

في القسم الثالث «تجديد الحياة العربية» - وهو كما قلت - بحال إبداع الكاتب ورؤيته التي عرضها في غير مكان - يذهب إلى

أن الحداثة المطلوبة لمجتمعات كالتي نحسن منها هي نقلها من حالة التخلف إلى حالة التحضر ، ومهما تفلسف المتفلسفون فإن ذلك لا يكذب حقيقة قائمة وهي أن هذه المجتمعات إن لم تكن في أقصى درجات التخلف فإنها على كل حال شديدة التخلف ، والأكثر من هذا التخلف أننا نغرق فيه أعظم وأعظم ، ويتساءل ما الذي يوقف منحى تخلفنا ، وبالتالي ما الذي يجعل من مجتمعاتنا حديثة ؟ ويجيب : ثلاثة أمور أو شروط – الوحدة التي هي دائماً منشودة ومبتغاة ، والحرية بكل معانيها الفردية والاحتماعية ، والاشتراكية في صور تطبيقها المثلى لا في الصور التي تزيد استعباد الإنسان للإنسان ، وتزيد من سلطة الدولة على حساب كرامة الإنسان .

ويقف مطولاً عند إحدى صور هذه الحداثة المطلوبة وهي صورة الاشتراكية ، لقد استوردنا من الغرب كل الوسائل المادية والتقنية ، ولم نستورد معها أو إلى جانبها الدستور والقوانين والحرية على اختلافها والإنسان كقيمة ، وكانت الاشتراكية من جملة البضائع ، أتينا بها تنظيراً لتصنع مجتمعاً جديداً وتساهم في دفع عجلة التقدم نحو الأمام ، وإذا بها تتحول بين عشية وضحاها من سبيل إلى الرفاهية إلى وسيلة لممارسة القمع ضد المواطن والمواطنين ، أضحت سلطة بيد الدولة ، أو فخاً جديداً لاحكام الطوق على الإنسان واخضاعه - عن طريق البيروقراطية والاستغلال - إلى عبودية من نوع آخر ، وهكذا لا تتكون في مجتمعاتنا المتخلفة أمام حيدية الاشتراكية وجحيم الرأسمالية وليس علينا إلا أن نختار - بل خنة الاشتراكية وجحيمين لا نعرف أبداً أيهما أعنف ناراً .

الشق الثاني «الحداثة بشكل عام» يحاول فيــه الكـاتب حصـر

الحداثة الحضارية في إطارها العلمي أو الزمسين ، ويجعلها ابنسة للتكنولوجية والقرن العشرين فحسب ، أي يجعلها نتيجة للعلوم و بخاصة الرياضيات والفيزياء ، ويقول في ذلك «إن دنيانا الحديثة تعيش الحداثة لأنهما تعرف أدوات ووسائل أنضجها العلم لييسر علينا متاعب الحياة كالسيارة والطائرة والصواريخ والأدوات الكهربائية وكل ما يمكن أن يحتسب في هذه الزمرة هو الحداثة بعينها » ، ويؤدي به هذا المفهوم الضيق أو الصارم للحداثة بشكلها العام إلى نتيجتين أولاهما أنها مرتبطة بالعقل والدقمة والوضوح، وأخراهما أنها في ميدان العلم تعني شيئاً مختلفاً عما تعنيه في ميدان الأدب ، ويذهب مع النتيجة الأولى إلى أن الوضوح والدقسة مفهومان غريبان بعض الشيء عن العقل العربي أو التقاليد العربية ، كما أنهما أمران ضروريان لكل تفكير ، وإذ ينعدمان يقضى على الفكر ويضل في متاهات الغموض ، ويذهب مع النتيجة الثانيــة إلى أن من المبالغة القول أن نواظم الشعر والعاطفة والخيال هيي نواظم العلم والعمل وتنظيم الحياة ، وإذا كان لهذه النواظم أن تختلط وفي حدود فإنا نبيح لأنفسنا أن نفترض أن فوضى الشعر الحديث في أساليبه والتباس معانيه صورة حقيقية لسمات الحياة العربية المعاصرة.

ويشدك في هذا التحليل موقفه من قضية هامة هي تعقيل الحياة ، ويعجب كيف يدعو بعضهم في مثل مجتمعاتنا المتخلفة إلى التصوف أو إلى الباطنية ، ونحن في أمس الحاجة إلى تعقيل حياتنا ؟ إن التصوف نبتة التخلف ارتبط عبر تاريخنا بالكسل والتواكسل واللامبالاة والكف عن العمل والإهمال وكل شرور الحياة ،

و مجتمعاتنا تكابد من ذلك ما تكابد فكيف ندعو إلى تكريس هذه المظاهر ، أليس من الأحدر أن نميط اللشام عن حقيقة التصوف ونكشف الأهداف المبتغاة من وراء الدعوة إليه بدلاً من إذاعته ونشره والحث عليه ؟ .

حين نصير إلى الشق الثالث «الحداثة والشعر» نلقى العجب العجاب ، وأقول ذلك لثلاثة أسباب أولها لأن الكاتب يصدر عن زواية ضيقة أو رؤية أحادية الجانب ، ثانيها لأن في أقواله نوعاً من التناقض أو ما يشبه التناقض ، وثالثها لأن موقفه ينبع من موقع تجريدي فكري مسبق لا علاقة له بتطور الشعر المعاصر ولا بحقائقه ونصوصه ونماذجه .

ويتجلى السبب الأول في اعتماد الكاتب على فكر أدونيس وحده لتقرير فحوى الحداثة الشعرية ومعناها ، وعلى الرغم من أن هذا الشاعر والكاتب ظاهرة في حد ذاته إلا أنه ليس الحداثة كلها جملة وتفصيلاً ، إنه مجرد حانب من حوانبها ضئل ذلك أم كثر ، وأي دراسة تكتفي به وبمواقفه لتقرير الحداثة أو الحديث عنها تصاب بالقصور أو بالخلل .

ويبدو التناقض – السبب الثاني – واضحاً إذا حاولنا أن نوفق مثلاً بين رأيين للدارس لا ينسحمان ، أحدهما يذهب إلى أن فوضى الشعر الحديث وغموضه ناتجان عن طبيعة الحياة العربية المعاصرة على مستوى الوطن الكبير ، وثانيهما يذهب إلى أن هذه الفوضى وما يعقبها من غربة وضياع أمور مستوردة من الغرب ، ولا علاقة لها بواقع الأمة ولا بما تعانيه من قضايا ومشكلات .

770\_\_\_\_

أما الموقف التجريدي الفكري المسبق – السبب الثالث – فيظهر في جملة من الآراء بثها هنا وهناك ، والتي أحسب أنها لا تحمت بأي صلة إلى واقع الشعر الحديث ولا إلى طبيعة تطوره وخصائصه أو سماته ، وسأمهل الخطا عند هذه النقطة .

يرى الكاتب أن الحداثة الشعرية ومن خلال دواوين الشعر على امتداد الوطن العربي تتسم بعدة سمات متشابهة أهمها أولاً والتحلل من القيود التقليدية وفي مقدمتها الوزن والقافية ، ثانياً الترميز عن معان يقصد الشعراء قصداً أن يعموها حتى كأن هذه التعمية جزء لا يتجزأ من مفهوم الحداثة ، أو كأن المطلوب ألا يفهم القارئ ما يقال ، ثالثاً – التعبير في كثير من الأحيان عن قضايا الشعر القديم بلا رؤية كلية للواقع ، ويضرب على كل سمة نموذجاً واحداً أو أكثر ، ثم يخلص إلى تقرير ثلاثة آراء أولها – إن الإبداع الشعري لايكون بالتحلل من التقاليد أو القيود ولاسيما الوزن والقافية ، بل أنه مع هذين أجل شأناً وأغنى موهبة ، وثانيهما أن الرأي العام يطالب بشعر يطرب له ويصفق حين يسمعه وأن شعرنا الحديث لا يستجيب لهذا المطلب ، وثالثهما – ان التطور أو التحول الذي طرأ علي الشعر الحديث – ملبياً حاجات العصر – ولا يجعلنا على استعياب مشكلات العصر .

وفي اعتقادي أن كل ذلك - سواء السمات التي ذهب إليها أو الآراء التي انتهى إلى تقريرها - أمور مفروضة على ظاهرة الشعر الحديث ، أو مفترضة لا تنبع بالضرورة منه ، والكاتب يقتصر في تحقيقها على بعض نماذجها ، كما يعتمد على فهم مضلل وغير

سديد لعملية الترميز هو أقرب إلى التغميض منه إلى الغموض الفي ، ويربط لاثبات ما يريد أن يثبته بين مستوى الشعر وجماليته وبين استجابة الرأي العام له ، ونسي أو تناسى أن من مهمة الشعر أن يرفع المستوى لا أن يهبط إليه ، وأن يفتح الأبواب المغلقة لا أن يوصدها ، وما حكمه على الشعر من خلال الطرب والتصفيق إلا حكم قديم يصلح لمرحلة السماع ولا يصلح البتة لمرحلة القراءة ، وأخيراً نراه يخلط بين مفهوم التطور ومفهوم التقدم ويلغي فعل الزمن حين يجعل من الابداع القديم النموذج الأسمى الذي يطمح إليه كل إبداع .

إلام يريد الأستاذ الجمالي أن يصل من وراء هذه الآراء عن الحداثة والشعر ؟ يريد أن يصل إلى هذا القرار أو الرأي المشير والخطير «أن شعرنا الحديث يعيش خارج الزمان والمكان والنفوس، وكنت أتمني أن يقوم بدور ما في التجديد ولكن بعد البحث لا أراني مطمئناً إلى أنه لا ينضاف كعامل جديد لاغراقنا في تخلف عمقه في الأرض أكثر من ارتفاع همالايا في السماء».

ما الحل إذن ؟ الحل بكل بساطة هو ما ذهب إليه السيد أفلاطون منذ القديم حين نفى الشعر والشعراء عن مدينته الفاضلة ، وهو موقف أقل ما يقال عنه في الوقت الراهن ، وبالنسبة إلى الدارس أنه موقف ثنوي يلغي وحدة الإنسان أو وجوده ويلاشي الجانب العاطفي منه ، وبالتالي فهو مثقف لا يمت إلى العلمية الموضوعية بنسب وثيق .

ألم أقل منذ البداية أنها كلمة الكفر آمن بها الكاتب ولم يكتف بنقلها ؟! .

الدراسة الثانية كانت للدكتور عمر الدقاق بعنوان «المؤثرات

البراثية في حركة الحداثة الشعرية» ، ونفاجاً بعد العنوان بأن مااندرج تحته – وكما أشار إلى ذلك المعقب بحق – لا يمت إليه بصلة ، فقد انصب الحديث على الظواهر البراثية أو التجليات لا على المؤثرات ، يقول الكاتب : «أن نزوع الشعر المعاصر نحو الموروث وسعيه إلى فهمه واستيعابه والحرص على استحضاره واستيحائه هو عودة الأمور التي مسراها في ضوء الراهن العربي» ، هو قول يصدق على الظواهر ولا يصدق على المؤثرات ، والفرق بينهما واضح ، فالظواهر وقائع أما المؤثرات فهي أسباب أو علل فاعلة ، وشتان .

يقوم هيكل هذه الدراسة على ثلاثة أفكار رئيسية أو خطوط عامة عريضة أولها يستعرض فيه الكاتب قضية القديم والجديد أو ما يسميه بالجداثة وفق فهمه لها عبر البراث الشعري منذ العصر العباسي حتى التيار الرومانسي بفروعه الثلاثة مدرسة المهجر والديوان وأبوللو ، وهذا القسم الذي يستغرق خمس صفحات هو مجموعة من المقدمات والمعلومات البديهية المكررة ، ولا قيمة لها هنا و رأيي – من ناحيتين على الأقل أولاهما أنها تكثيف وتركيز أو اجزار لمسلمات متداولة ومعروفة في مظانها ، وثمة كتب عديده تناولتها بالتفصيل والتحليل ، وأخراهما أنه لا علاقة لها بالموضوع المطروح للحوار سواء عنى به الكاتب قضية المؤثرات أم قضية المظواهر والتحليات ، وكان يمكن له بكل بساطة الاستغناء عنه دون أن يترك ذلك خللاً في الدراسة .

الخط الثاني للبحث هـو تجليـات الـتراث في الشـعر المعـاصر ، وهو بؤرة الموضوع وصلبه ، ويعرض الكاتب في هذا القسم لبعـض

T7X -----

الرموز التاريخية والأساطير والشخصيات والتقنيات أو الأساليب القديمة ، دون ميز واضح بينها ، ويبرز مكانها جميعاً في شعرنا الحديث ، وهذا القسم الذي تكثر فيه النمذجة والأمثلة يتصف بعيداً مؤقتاً عن قيمة ما حاء فيه - بالتسرع والتداخل إن لم أقل بالاضطراب والتشويش ، ولو بذل الكاتب جهداً في تقسيمه إلى فقرات ، وجعل التحليات التراثية تتسلسل واحدة بعد أخرى كأن يتناول ظواهر التراث الديني فالشعبي فالرموز فالأساطير فالأقنعة فالمرايا فالنغمات والأصوات والصور وطرائق التعبير - لو فعل ذلك فالمرايا فالنغمات والأصوات والصور وطرائق التعبير - لو فعل ذلك لكانت دراسته أقرب إلى المنهجية العلمية ومن ثم القبول الميسر .

ويلفت النظر في هذا القسم رأيان للكاتب أو حكمان ، أولهما أن شعراء التفعيلة أمعنوا خلال عقد الستينات في تجاهل الأصالة العربية ، وتنكروا للموروث العربيق ، وراحوا يلهثون وراء استخدام الأساطير الغربية الوافدة ، وهذا ماثل في قصيدة أحفاد أوديب للسياب ، وفي مقطع أورفيوس لأدونيس . ثم حدث في أوائل السبعينات تحول ذو شأن إذ أخذ الرمز منذ هذا الوقت حتى اليوم ينأى باطراد عن الموروث الغربي ليعود إلى حذوره الشرقية وأصالته العربية ، وهذا الحكم صحيح في تعميمه خاطئ في تخصيصه، فلم يكن كل الشعراء في الستينات يلهثون وراء التغريب، ولم يتحولوا كلهم في السبعينات نحو الأصالة والعروبة ، والمثالان ولم يتحولوا كلهم في السبعينات نحو الأصالة والعروبة ، والمثالان فأحفاد أوديب للسياب التي يشير إلى أنها قصيدة وهي في الواقع خزء من قصيدته الشهيرة المومس العمياء من نتاج الخمسينات إن لم نذهب إلى ما ذهب إليه على البطل في كتابه الرمز الأسطوري عند

السياب إلى أنها من نتاج عام ١٩٥٣ تحديداً ، ومقطع أورفيوس الأدونيس المنشور في ديوانه أغاني مهيار الدمشقي من نتاج عام ١٩٦٠ .

ثاني الرأيين أو الحكمين هو تسويته بالعودة إلى التراث والرمز التاريخي بين نمطين منها ، العودة لابراز الجانب النير المضيء والعودة للادانة وإظهار الجانب المظلم ونبش الماضي الدفين ، واعتبار كل ذلك دليلاً على التحام الشاعر بتراثه وشدة التصاقم بأرومته واستلهام بحد آبائه وعده مواطناً قومياً وإنساناً مسؤولاً ، وما من ريب في أن العودتين تختلفان هدفاً وغاية فاحداهما مثل عودة مدوح عدوان تختلف الاختلاف كله عن عودة أدونيس في كثير من محمدوح عدوان تختلف الاختلاف كله عن عودة أدونيس في كثير من شخصيتي خالد والحجاج ، أو ين موقفي الحسين وبابك الخرمي من السلطة الحاكمة مثلاً ؟.

في القسم الثالث «قصيدة التفعيلة» يعرض الكاتب مواقف السلفيين من هذه القصيدة والاتهامات الموجهة إليها ، ويعلل سبب لجوء الشعراء إليها ، ويوازن بينها وبين القصيدة العمودية في كثير من الأمور والخصائص ، وهذا القسم يمكن أن يستقل بذاته ويتوسع ليصبح بحثاً قائماً له عنوانه ولا علاقة له — في كثير من مناحيه — ليصبح المؤثرات لأنه محاولة لتسويغ القصيدة في إطار تطور الشعر العربي ، والقضية هنا ليست كذلك .

ومن حيث المبدأ يقتصر الكاتب في مفهومه للحداثة الشعرية المعاصرة في تجربة الشعر الحر ، ويهمل ما أعقبها ، أو أتمى بعدها ،

وهو حرفي هذا الاقتصار، ولكن السؤال الذي لا مفر منه ولا مهرب ألم يغرز الحديث عن الحداثة، وتوجه إليها الأصابع، سلباً أو ايجاباً، رفضاً أو اعجاباً، مع حركة قصيدة النثر، وما أحاط بها من مشكلات وقضايا، فكيف يجوز لنا أن نهملها أو نغفل ما أثير حولها أو دار؟!

وتكثر في هذا القسم الأحكام القيمية التي تحتاج في ظني إلى تدقيق أكثر وانعام نظر ، فزعمه بأن قصيدة التفعيلة هي بنت التغريب حتى لتبدو دخيلة على حياتنا مقحمة على أدبنا – زعم يلغي موضوعه الذي ندب نفسه للدفاع عنه أولاً ، ولا يسير مع واقع نشأة الشعر الحر وتطوره ثانياً ، أن العوامل الخارجية بحرد مؤثر من جملة مؤثرات ، ولو لم يسبق قصيدة التفعيلة محاولات في التاريخ الأدبي ، ولو لم تكن التربة الثقافية ميهأة وكذلك النفوس لما كان للمؤثر أن يفعل فعله .

وهناك زعمه بأن اللغة هي الهوية الحقيقية للشاعر ، وهي العنصر الوطيد من التراث ، وشعر التفعيلة تأسيساً على ذلك عربي في لغته وفي نسقه ، إلا ينطبق هذا الموقف – من حيث مفهوم اللغة – على شعر قصيدة النثر الذي يرفض الكاتب التعامل معه . فلغته عربية وكذلك جملة من طرائق نسقه ؟ إن المشكلة لا تكمن في اللغة كمفردات بل في التركيب والأسلوب والجو والمناخ وطريقة التعبير ... الخ وكل ذلك مختلف سواء أكان ذلك في قصيدة التفعيلة أم في قصيدة النثر ، ولعل الثورة في طريقة الاستعمال اللغوي – وما يتفرع عنه من الاستعمالين الدلالي والصورى – كانت من أهم

مظاهر التمرد على القديم في كلا القصيدتين . وقس على هذين الزعمين بقية الآراء والأحكام .

وليس من شك في أن هذه الدراسة بأقسامها الثلاثة بمكن أن يكثر فيها القول لأن فيها من الطروحات والمواقف والآراء ما يكثر حوله القول ، وسواء عليك وافقت الكاتب أم خالفته فلابد أن تحترمه وتجله كدارس يستطيع أن يقدم بحثاً أفضل لو تخلى فيما يكتب عن كثير من الزيادات والمعلومات المكرورة المعادة .

البحث الثالث بعنوان «المؤشرات الأجنبية في حركة الحداثة الشعرية» للدكتور فؤاد مرعي وهو أقرب إلى التنظير التحريدي منه إلى دراسة الوقائع الأدبية وتبعها ، ولكي نفهم مغزى المقدمات الطويلة ومسارب الدخول والخروج التي يتسم بها الموضوع المطروح لابد أن تضع في حسباننا الأساس الذي ينطلق منه الكاتب في جملة كتاباته والجدف الذي يقصد إليه أو يرمي ، أن ما يشغل ذهنه أو يستولي عليه هو الوصول إلى المنطلقات الماركسية بالدلالة الأرثوذكسية – في تفسير القضايا والأمور ... الصراع بالدلالة الأرثوذكسية – في تفسير القضايا والأمور ... الصراع يصل إلى إبراز هذه الأمور – فيما يكتسب أو يتحدث – يخيل إليه أنه قد أتم مهمته وانتصر ، فينس الموضوع الرئيس ، أو لم يعد يجد حاجة أو ضرورة إلى سبره أو دراسته وتقصيه .

ونحن لسنا ضد الماركسية ولا ضد منطلقاتها ، ولكن الالحاح عليها أو الاقتصار ، واعتماد طروحاتها في كل ما نعالج من قضايا ومشكلات تضييق لواسع ، وتحكسم غير سديد في حركة الوقائع

وسيرورتها ، وانحراف – لا محالة – في تفسير الظواهـر والتحليـات أو افتئات عليها .

الدراسة معنونة بالمؤثرات الأجنبية في حركة الحداثة ، فهل تحدث عن شيء من ذلك ؟ يبدأ معك بوضع القضية موضع التساؤل - إلى أي مدى تأثر الأدب والنقلد العربيان الحديثان بالغرب ؟ ويجيب على لسان فريق من الدراسين ربما إلى حد التشابه والتوافق أو إلى حد اتهامهما في أصالتهما وشرعية انتسابهما إلى العروبة ، ثم فُجاءة تراه يقرر إن المشكلة ليست في مدى هذا التأثر ولا في مشكلته ولا في طبيعته وإنما في شروطه الاجتماعية ، أي شروط الواقع الاجتماعي الذي احتضن عملية اللقاح ، بل أكثر من شروط الواقع الاجتماعي الذي احتضن عملية اللقاح ، بل أكثر من والتخالف وهو أهم من الأول ، ومن ثم يأخذ بك في مسارب جانبية يتتبع فيها تطور العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والايديولوجية بين الغرب والشرق العربي خيلل القرنين الأخيرين لينتهي إلى تقرير النتائج التالية المفترضة سلفاً أو المقترحة على مستوى الأدب عامة والشعر خاصة .

أولاً - أن تاريخ الأدب العالمي يستند إلى وحدة تاريخ تطور البشرية ، ولهذا فلابد من وجود الاتجاهات المتماثلة في الآداب بغض النظر عن مدى التأثر والتأثير المباشرين وغير المباشرين بينهما ، بل أن هذا الوجود المتماثل هو أساس المبادلات ، ومهمة الدارس ليست في أن يكتشف العلاقات بقدر ما تكون في اكتشاف القوانين التي تحكم نشوء الظواهر الأدبية الملائمة لمراحل معينة من تطور المجتمع .

ثانياً - لم يكن التأثر بالغرب سبباً في التغيرات التي طرأت على أدبنا الحديث وإنما كان نتيجة للتطورات الاجتماعية وصراع الطبقات ، ومن هنا فإن الاخفاق الذي أصاب النهوض الشعبي بقيادة الفئات الوسطى في نهاية القرن الماضي وبدأية هذا القرن أدى إلى تخلخل في الوجدان الجماعي تجلى في شعر الاحيائيين المرتبطين بالفئة الحاكمة المتعاونة مع المستعمر الأوروبي على شكل صياغة لفلسفلة الطبقة الخاصة التي ينتمون إليها .

ثالثاً - حاولت الفئات الساخطة من الطبقة الوسطى أن تتمرد ، وكان تمردها إيذاناً ببدابة عصر حديد ومرحلة حديدة هي المرحلة الرومانسية التي أوجبت على الشعراء أن يلتفتوا إلى تجربتهم الذاتية وأن يستلهموا عواطفهم ومشاعرهم الشخصية ، وعلى الرغم من إننا لا ننفي البتة تأثير الثقافات الوافدة في شعرهم إلا اننا نعتقد أن السبب الأساسي والجوهري في بروزه هو احساسهم بمشاعر الفئات الاجتماعية التي أخفقت في تحقيق مطاعها ، ونعتقد أن هذا الاحساس هو ما لون ابداعاتهم بألوان الرومانتيكية التي لم تدخل أدبنا نتيجة شغف ذلك الجيل من الشعراء العرب بالرومانتيكية الأوروبية ، بل دخلته بوصفها رومانتيكية الشعب بالرومانتيكية الأوروبية ، بل دخلته بوصفها رومانتيكية الشعب المقهور الذي خابت آماله في التحرر ووقع فريسة الخداع والغدر ، ومانتيكية المآسي الاحتماعية والنضال القومي العاثر .

رابعاً - بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بدأت البورجوازية الصغيرة والمتوسطة والتي وحدت نفسها مقهورة في مطلع القرن تسمع صوتها ، وتضطلع بمصيرها ، وتبحث لها عن شكل حديد ، للتعبير به عن قضاياها ، ووحدت ذلك في القصيدة العربية الحديثة

(الحرة أولاً والنثرية ثانياً) ، وإذا كان يحلو لبعض الدارسين أن يبحثوا عن ولادة هذا الشكل الجديد في إطار الصراع بين الشرق والغرب – أي في إطار التبعية والاستيراد والتأثير – فإنما نبيح لأنفسنا أن نبحث عن ولادته في اطار الصراع المحلي بين السلفية والحداثة ، فمن خلال هذا الصراع وحده يمكن أن نفسر توجه هذا الشعر وبناه لا من خلال البحث عن مؤثرات ونماذج وردت من الخارج .

هكذا يقرر الكاتب - كما قرر من قبله حلال فاروق الشريف في كتابه «الشعر العربي الحديث - الأصول الطبقية» وجمال باروت في مقالتَيْه «الحداثة الثانية» إن الشكل الشعري الاحيائي من نتاج الاقطاع المتعاون مع الاستعمار ، وأن الشكل الرومانسي من نتاج البورجوازية المتوسطة الداعيــة إلى الاستقلال ، وإن الشكل الحديث الحر والنثري من نتاج البورجوازية الصغيرة الطامحة إلى بناء مجتمع عصري حديد ، وإن جميع هذه الأشكال إنما نشأت بالتفاعل مع المعطيات الواقعية الاحتماعية أكثر من أن تكون ردة فعل أو نتاجاً خالصاً للتأثيرات الأجنبية ، وإذا صح ذلك فإن حافظا - فيما عبر عنه من قضايا شعبية أو تهم الشعب - هو الابن البار للطبقة الاقطاعية ، وإن العقاد فيما ثار عليه من تقاليد شعرية سواء بالنسبة إلى شوقي أولاً وإلى صلاح عبد الصبور ثانياً هو المعبر الحق عن البورجوازية المتوسطة المتعاونة مع بقايا الاقطاع ، وأن أدونيس المؤمن بالفردية والتغريب والنحبوية هو ابن غير هجين للبورجوازية الصغيرة أو لطلائع الطبقة الكادحة ، وأن ما صاغه مسن تقنيات لقصيدة النثر إنما كان تلبية لحركة الواقع المنبثقة من الداحل

لا تلبية وتحقيقاً لقراءاته في كتاب «سوزان برنارد» قصيدة النشر بودلير حتى أيامنا «الذي التهمه هو وجماعة مجلة شعر التهاما حين جعلوه أنجيلهم المقدس في كل ما صدروا عنه من قضايا ومشكلات تتعلق بالعمل الشعري الجديد ؟! .

هذه المقدمات أو التنظيرات تأخذ من الدراسة حلّ صفحاتها، وإذ يصير الكاتب أو ينتهي إلى موضوعه الرئيس «المؤشرات الأجنبية» يقف سريعاً عند نقطتين أولاهما تأثير اليوت عن طريق قصيدته «الأرض اليباب» في الشعر الحديث عامة وفي شعر السياب خاصة وذلك في موضعين لا لسبب سوى التكرار، واخراهما المؤثرات الراثية العربية في هذا الشعر، والنقطة الثانية خارجة عن موضوعه وقد سعى إليها لا قامة التوازن بين النمطين من المؤثرات الخارجية والداخلية، وقد تعرضنا لها في البحث السابق. أما النقطة الأولى فيحسن أن نقف عندها.

إن الادعاء بتأثير اليوت في الشعر الحديث عامة والسياب خاصة دعوى رددها الكثيرون ولم ينج منها إلا القليل، وقد انساق إليها الدكتور الدقاق في دراسته آنفة الذكر حيث لاحظ وجه التشابه، وانساق إليها هنا الدكتور مرعي حيث تحدث عن اوجه التغاير منسحماً مع موقفه في قضية التأثر والتأثير، وفي ظني إن القضية بولغ فيها أكثر من اللازم، والدارسون أو المؤمنون بها يتناسون أمرين أولهما أن تأثر السياب بالشعراء الرومانسيين الانجليز ومن ثم تأثر شعرنا الحديث بهم كان أعظم وأكبر من تأثرهم باليوت. وثانيهما أنه ليس من المعقول أن نرهن شعرنا الحديث جملة وتفصيلا — في توجهه وتلونه وخصائصه — سلباً أو إيجاباً —

. ٣٧٦

لمصلحة قصيدة واحدة ، مهما يكن وزنها ، أثرت فيه هذا التأثير الكبير ، وعملت على مصادرته ، أو صبغه بهذه الصبغة أو تلك ، والدراسات في ذلك كثر وكذلك الآراء والمواقف .

أو نقول إن الدكتور فؤاد مرعي لم يتناول في موضوعه المؤثرات بقدر ما تحدث عن موقفه إزاءها أو رأيه في طبيعتها ؟ وهو أمر أقرب إلى دراسته في إطار نظرية الأدب منه إلى دراسته في أطار النقد ؟ حقاً أن الأمر لكذلك ، وكان يمكن للكاتب - وهو الباحث الواعي - أن يدرس الموضوع بشكل أفضل يقربه من مجال النقد لو أراد ، أو بكلمة أدق لو كان أقل أرثوذكسية وأكثر حدية.

مع المبحث الرابع «تطور حركة الحداثة الشعرية في سورية» للأستاذ شوقي بغدادي تحس أنك إزاء شاعر يؤسس لا دارس يقنن أو ينظر ، والفرق بين الاثنين في دراستهما للظاهرة الأدبية أو النقدية – وقد يتداخلان – أبلغ من أن يقرر ، فأحدهما وهو الشاعر أقرب إلى الرؤية الذاتية التي تلفعها المشاعر والانطباعات لاسيما حين يكون هو حزءاً من الظاهرة المدروسة أو حزءاً من التحربة ، وثانيهما وهو الدارس الاكاديمي أقرب إلى الرؤية الموضوعية التوثيقية وريما المنهجية أيضاً .

ويبدو الفرق أوضح حين نوازن بين الاحساس الذي يصدر عنه الشاعر وبين الفكر الذي يوجه الدارس أو الناقد ، فالاحساس أساسه التصورات أو الاعتقادات الداخلية التي يرقى بها الفنان – أو يتوهم – حتى تصل إلى رتبة الوقائع ، أما الفكر فأساساه الحقائثق العيانية التي يحاول الدارس أن يفسرها أو يربط بين شبكة علاقاتها

وفق قواعد منطقية موجودة حارج الذات ، وأن لجأت إليها في ابرازها أو الكشف عنها .

وليس من شك في أن الأستاذ بغدادي شاعر له دوره وموقعه في تطور حركة الشعر الحديث في سورية ، وهو إذ يعرض لموضوعه لا يتخلى أو ينسى هذا الدور ، وبلفظ أصح ينطلق في تحليله له مس خلال هذا الدور ، موقفاً وموقعاً ورؤية وماهية ، ويثبت ذلك لدى ثلاثية أمور – أولها طريقة التعبير أو أسلوبه وثانيها المقولة التي وضعها أو القانون لتفسير حركة الحداثة ، وثالثها مفهومه لمعنى الحداثة ، فالأسلوب يتجلى في مثل قوله «إنني سوف أغامر بطرح المقولة كقاعدة أساسية في البحث معترفاً أنها مقاربة قد لا تكون واقعية ، فما دام الأمر أمر مغامرة ، وما دامت النتائج قد لا تكون واقعية ، أي ما دامت الوقائع هنا وهناك بحرد تقديرات ذاتية أو واقعية ، أي ما دامت الوقائع هنا وهناك بحرد تقديرات ذاتية أو تصورات فإن البحث في جملته لن يخرج إلى أبعد من ذلك .

أما المقولة - أو القانون الداخلي - أساس التصور الذي يقترحه لرصد حركة الحداثة فينحصر في نوع العلاقة التي تربط المبدع بالمتلقي أو الشاعر بالجمهور ، وبقدر ما ينوب الشاعر في الجماهير عبر هذه العلاقة يفقد فرديته وبالتالي يضعف هاجس الحداثة لديه ، وبقدر ما يبتعد عنها فإن هذا الهاجس يقوى إلى درجة التطرف والضياع ، ومعنى ذلك بكلمات أحرى أن القانون الذي يقترحه اساساً للتفسير هو الآخسر ينبشق عن ذاتية صرف أو شخصية محض ، وهذا القانون - كما قال - داخلي أو شعري ، ولا يملك بهذه الصفة أي أساس موضوعي خارج الداخل لأنه يفقد صلاحيته كقانون لتفسير الظاهرة الشعرية بمحرد انبثاقه أو صدوره عن ذات الشاعر .

YYX .....

يبقى مفهومه للحداثة وسأتحدث عنه بعد قليل فهو الآخر مفهوم ذاتي يقول - «إن القانون الأساسي للحداثة أو لما يعتقد أنه حداثة» ، والمشكلة هنا لا تكمن في وجهة النظر إزاء الحداثة ولابأس باختلافها وإنما تكمن في أن وجهة النظر هذه أساسها وعي الأنا - الذات لا وعي الآخر - الموضوع ، أو الانغلاق عليها والانطلاق منها ، وكل ذلك ضروب من الانحياز نحو الداخل لتسويغ وقائع في الخارج ، أو كل ذلك ضروب من الرؤى السرؤى الشخصية التي قد تضل وتضلل معاً .

هذا الموقف الشاعري الداخلي وما تبعه من منطلقات هو الذي صاغ النظرة إلى تطور حركة الحداثة في سورية ، ورسم خطها البياني ، فكيف كان ذلك ، وألام انتهى الكاتب ؟.

لقد تتبع حركة الحداثة ، وفق قانونه الداخلي ، قانون العلاقة بين المبدع والجمهور خلال أربعة عقود . فوجد ان خط الحداثة في الخمسينات بدا بشكل متردد متحفظ بسبب مبالغة الشعراء في تعلقهم بالجماهير وذوبانهم فيها ، ثم ضعفت هذه العلاقة في الستينات فازداد خط الحداثة قوة ووضوحاً إلا أنه أخذ يتشظى ويتشعب إيذاناً بمولد عهد مضطرب من التخبط والضياع . وقد تبدى هذا العهد بشكل أكثر حدة وخطورة مع السبعينات ، فازدادت الجرأة على الابتكار والاختراع ولكن دون ضوابط ومعايير واضحة ، وهكذا ظهرت نماذج غاية في الجمال وأخرى تافهة لا علاقة لها بالشعر ولا بالنثر ، ومرد إلى تردي العلاقات الاجتماعية والإنسانية بين الناس عموماً وبالتالي بين الشاعر والجمهور ، ومن هنا يمكن القول أن خط الحداثة كان يرتفع ، غير

أنه كان يتماهى مع خطوط أخرى مضادة تكاد تغيبه عن الأنظار ، وحين أطلت الثمانينات لم نجد لهذا الخط أثراً اللهم إلا فيما يضخم النقط الباهتة الضائعة في ضباب المرحلة ، وإلا فيما يقال عن ظاهرة فقدان المعايير الفنية والقيم الجمالية وتشابه النماذج إلى حد الاملال واللامبالاة .

إن هذه الصورة التي رسمها الكاتب بخطوطها العامة العريضة لحركة الحداثة صورة أدنى إلى التبسيط والتسطيح إن لم نقل أنها أقرب إلى عفوية الاحاسيس والمواقف الشعورية ، وفي كلا الحالين نكون قد قدمنا صورة غير دقيقة ولا واقعية لظاهرة أكثر تعقيداً وتشابكاً ، وأكثر ثراء وعطاء ، ولست أعرف إلى أي حد ينطبق القانون الداخلي البغدادي لحركة الحداثة في سورية عليها في مصر أو في العراق ، سواء أكان ذلك في الخمسينات أم في الستينات ، ولكني أعرف حق المعرفة – كما يعرف الكاتب – إن الشعر الحر ولكني أعرف حق المعرفة – كما يعرف الكاتب – إن الشعر الحر والسياب والبياتي وهم رواد الحداثة الأولى – قد نشأ في ظل الشورة والالتزام و لم ينشأ في ظل التفرد والتقوقع والضياع ، وإن كان قد عبر عن شيء من ذلك فيما بعد كما عبر السلفيون في شعرهم التقليدي ، وإذن أيكون هناك قانون فرد للحركة أم عدة قوانين لكل قطر واحد منها ؟ (وازن بين هذه الرؤية للتغاير ورؤية البحث السابق في التشابه) .

وإذا أضفنا إلى ذلك كله أو إلى حانبه مفهوم الحداثة الـذي يعتقد به الكاتب أدركنا إلى أي مدى يمكن أن يكون الخط البياني لحركة الحداثة سليماً وسديداً.

لقد عرف الحداثة الشعرية تعريفات شتى أخذ بها جميعاً ثم صاغها في مقولة عامة فالحداثة عنده مرة «محاولة تجسيد لغوي» وأخرى «الطموح إلى الدخول في العصر الحديث» وثالثة «التأثير في العصر والتأثر به» وكلها تعريفات جزئية - وبعضها شكلي - لا تشملها ولا تحددها - كموقف ورؤية - مثلما أرادها معظم النقاد والدارسين ، أو مثلما أريد لها أن تكون في بيئتنا العربية ، حداثة لها هويتها وخصائصها .

وأما المقولة العامة فقد حصرها بالفردية والبعد عن الجماهير فأنت كلما تفردت أو انعزلت وعشت همومك وقضاياك أصبحت حداثياً ، وكلما التزمت بقضايا أمتك وتوجهت إلى جماهيرها وتحدثت إليها بلسانها وعن قضاياها فأتت بعيدة عن الحداثة . وقد رتب على هذه المقولة عدة تفريعات للحداثة معظمها أو كلها سلبي كالحزن والغربة والتمزق والانهيار والتفسخ والفوضى .... الخ ، وهذا المفهوم النهلسي وما تفرع عنه أن كان يصدق على بعض أنواع الحداثة الغربية وعلى ما استورد منها عن طريق المثاقفة أو التناص فإنها لا تصدق ولا تنطبق على كل أنماطها وأنواعها لاسيما ذلك الطراز الذي يحاول بعض الكتاب التقدميين العرب أن يقننوه وفق حاجات أمتهم وتطلعاتها .

هل ترانا نجانب الصواب إذا ذهبنا إلى رصد حركة الحداثة في سورية لا يصح من خلال احساسات الذات وتصوراتها أولاً ، كما لا يتم بمعزل عن سائر الأقطار العربية ثانياً ؟! .

الدراسة الخامسة كانت بعنوان «مقاربة البنيات الجمالية -

الشعرية في الخطاب الشعري الحديث في سورية» للأستاذ محمد جمال باروت ، وتحت العنوان وفي حاشية الصفحة نجد إشارة سحلها المكتب الفرعي لاتحاد الكتاب في حمص تقول أن المحاضر كلف بموضوع آحر هو بنية القصيدة العربية الحديثة وتطور مفهومها في سورية بين ١٩٥٠ – ١٩٨٥ » (ولكنه تقدم بهذا الذي تقدم به – الاستدراك من قبلي) .

وهذه الإشارة التي سجلها فرع الاتحاد مهمة وتعني لدي أحد أمرين - أولهما أن المحاضر غير مؤهل للكتابة في الموضوع المقسرح، وهو أمر استبعده لمعرفتي بقدراته وامكاناته ، وثانيهما أنه لا يرغب في أن يبذل جهداً أو ينفق وقتاً في كتابة موضوع جديد وعنده آخر يقاربه أو يقترب منه ، ويؤكد هذا ما ألمح إليه في بدء كلمته من أن هذا البحث هو بحرد اختصار لبحث مطول يعكف عليه ، وفي ظين أن ما حاء فيه لا يخرج كثيراً عما ورد في دراستين سابقتين نشرتهما له مجلة المعرفة أولاهما عن شعر الستينات ، واخراهما عن الحساسية الجديدة في شعر السبعينات .

ومهما يكن من شيء ، أي سواء أكان الأمر هو هذا أم ذاك فقد فوت الكاتب على ملف الحداثة والشعر وعلينا وعلى نفسه فرصة كتابة أهم دراسة كان يمكن لها أن تبين بطريقة تطبيقية لا نظرية مبلغ ما طرأ على بنية القصيدة العربية من تطوير ، أو بكلمة أدق من حداثة موجودة فعلاً وليست هي في سبيلها إلى الوجود أو التشكل .

ملاحظتان ضروريتان وقرتا في الذهن منـذ أن قـرأت أول

كتاب للمحاضر «الشعر يكتب اسمه» رأيت أن أسوقهما قبل الولوج في مناقشته ، تتعلق اولاهما بمشكلة المصطلح وتتعلق احراهما بمشكلة الحداثة ، لقد دأب الناقد في حل ما كتب على استعمال كثرة من المصطلحات المترجمة الغامضة موهماً قارئمه بخصوصية ثقافته وتميزها ، وفي اعتقادي أن المصطلح النقدي يجب أن يتصف بثلاث صفات إذا فقدها لم يعد ينفع شيئاً - التحديد والدقة والوضوح . هذه هي الملاحظة الأولى . أما الثانية فهمي أن الكاتب يؤمن بما اسميه بالتقليعة أو أدب الدرجة السائرة ، وهو نمـط من الأدب أقرب إلى العصرنة منه إلى الحداثمة وأن تداخمل المصطلحان لدى جمهرة من الدارسين ، أن الحداثة لديه تبدأ من الصفر الفني مع حيل الرواد ، ثم تتحاوز شعرهم الحر إلى قصيدة النثر ثم إلى بيان الكتابة ، ثم إلى سواها رافضاً في كل حين الشكل السابق ناعتاً إياه بالتقليدية والماضوية ، وفي زعمى - وقد أكون على خطاً - إن هذا الموقف أدنسي إلى التكتيك» منه إلى «الاستراتيجية» ، وإذا أوجبنا على الناقد أن تكون له استراتيجيته النقدية المرنة الشاملة والواعية لما كان ولما يمكن أن يكون فأن رؤيـة الكاتب النقدية بعيدة البعد كله عن مثل هذه الاستراتيجية .

حين نلتفت إلى الدراسة التي بين أيدينا نجد أن الملاحظة الأولى عن المصطلحات تزول لأنها أضحت واضحة محددة ، وهذا ما يحمد له ، غير أن الملاحظة الثانية عن مفهوم العصرنة أو أدب الحداثة - وفق مفهومه - ما تزال مائلة أو قائمة ، ولنوضح ذلك .

يحاول الكاتب أن يبحث عن إشكالية الحداثة للخطاب الشعري في سورية داخل البنية الاجتماعية الثقافية التي صاغتها ، ولما كان ذلك يتطلب اللحوء إلى تحليل نصي وهو غير ممكن في

نطاق المحاضرة ، كما يتطلب عدم الفصل بين الداخل - نظام الخطاب وعلاقاته الجمالية ، والخارجي - شروط انتاجه وهو الآخر غير متاح في حدود الزمن - فقد عمد إلى تعميم نتائج التحليل على المستوى الأول ، واقتصر على أصول العلاقات ، أو جذورها العميقة - دون تفصيل - على المستوى الثانى .

بعد ذلك انطلق يوضح بشكل اجمالي البنية الاجتماعية الثقافية الجديدة خلال ثلاثة عقود الخمسينات والستينات والسبعينات، وتحدث عن شرائحها وفئاتها وايديولوجياتها المختلفة مركزاً على فئة الطليعة في الشسريحة الريفية للبورجوازية الصغيرة، مسرزاً مفاهيمها ومظاهر وعيها وتناقضاتها، منتهياً إلى تمثيل وجهات نظرها من خلال حوار أقامه بين طرفين من أطرافها الأول هو ممدوح عدوان والثاني هو فايز خضور بكل ما يمثله هذا الطرفان من تخالف في الرؤى ونظام الخطاب الشعري، أي بكل ما يمثلان من تباين في الوعى الجمالي الشعري لاشكالية الحداثة.

ويسوق للتدليل على هذا التباين بنيتين من بنى القصائد الحديثة لشعر الستينات الأولى لعدوان والثانية لعلى الجندي . ويجمل خصائص الأولى بالالحاح على الموضوع والرؤية والشكلانية والاتكاء على الكلاسية الجديدة أو تطويرها وخاصة الايقاع الموروث ، وقلق اللغة المتمظهر في علاقات التقابل والتماثل والتناظر والخطابية التحريضية وصور البلاغة القديمة ، ويجمل خصائص الثانية بالرؤيا والوعى العرفاني ولغة الحدوس والرموز والادراك الباطني والمغامرة الميتافيزيقية الصرف والعزلة والتعالي النخبوي والضياع الروحى والتمزق .

ويلحق بهذين النمطين بنية ثالثة ممثلة لجيل السبعينات هي قصيدة «زهرة مصياف» لبندر عبد الحميد ويلخص بنيتها في نوعين من البحث أولهما البحث عن العالم المتناهي في الصغر ، وجعل إنسانه – بعلاقاته وتجاربه ولحظاته وأحساسيه – نموذجها المفضل ، وثانيهما البحث في نثر الحياة وأشيائها وتفاصيلها عن لغة شعرية ممكنة خارج لغة الرؤيا والخطابة تتصف أول ما تتصف بالأبسط والأكثر اعتيادية ، وعلى الرغم من أن هذه البنية – أو الحساسية الجديدة – تشير إلى شعرية في طور التكوين وليست مكونة فإنه المحكن التقاط جمالياتها في أي درجة من درجات التراسل التي تترجع ما بين القص والخطاب .

أن الأمر الذي يريد الكاتب أو يرغب في أن يصل إليه من وراء هذا الحديث عن إشكالية الحداثة هو الربط بين مفهوم التطور ومفهوم التقدم ، وجعل كل نمط شعري ليس ابناً شرعياً للبنية الاجتماعية والثقافية التي أنتحته فحسب بل وجعله قابلاً للتلاشي والاضمحلال وزوال النموذج الأقدم وربما الأسوأ بمحرد أن ينتهي زمنه وتتغير بيئته ، وعلى ذلك فإن حركة الشعر الحر مثلت حداثتها وانتهت وحلت محلها الحركة الأحدث والأخصب ، حركة قصيدة النثر ، وحين أصيبت هذه بالعقم أو وصلت إلى الطريق المسدود فإنها تركت الساحة لتحارب أحدث وأنضج وأعمق ، وإذا صع فإنها تركت الساحة لتحارب أحدث وأنضج وأعمق ، وإذا صع فلك فكيف نوفق بين هذه النتائج وبين الملاحظة التي ساقها الكاتب نفسه كما ساقها من قبل الأستاذ بغدادي في بحثه السابق عن أن فقرة نهاية السبعينات وبداية الثمانينات قد شهدت وما تزال أصواتا تدعو للعودة إلى الراث مرة وإلى الكلاسية الجديدة أخرى ؟ ، أنعد

ذلك نكوصاً وتراجعاً إلى الوراء ، أم نعده عقماً في الشكل ورفضاً من الجمهور ودعوة إلى الاستمرار والتواصل لا القطع في اطار القالب الفني ، أما عن البنيات الثلاث التي أشار إليها فهي بنيات متداخلة تمكن ملاحظتها ولكن لا يمكن التأسيس عليها وجعلها ملامح عامة لجماليات متميزة ، ذلك أن أي حديث عن بنية أو بنيات لابد أن يبدأ بالاستقراء وتبين سمات التشكل والاستقلال والخصوصية والنسقية وصولاً إلى النمذجة بحيث تكون كل بنية لها اطارها وطرازها وكيانها وأمثلتها العديدة واستمراريتها أيضاً عبر حيل كامل تنسب إليه أو ينسب إليها ، وهو أمر لا أعتقد أن المحاضر قد ندب نفسه للحديث عنه في هذه الدراسة على الأقل .

ومع ذلك فما من شك في أن هذه الدراسة من بين دراسات الملف تدل على وعي نيّر ، وقدرة على الرؤية والتحليل تشيران إلى المكانيات يمكن أن تكون في المستقبل أكثر خصباً وأعمق عطاء .

بحث الملف الأخير كان بعنوان «النقد وحركة الحداثة الشعرية» للناقد الأستاذ حنا عبود يدور حول ثلاث نقاط رئيسية هي مفهوم الحداثة عامة وفي الأدب خاصة ، والنقد والشمر الحديثان ، ثم كيف تجليا مع الحداثة على الساحة السورية .

فيما يتعلق بالحداثة - وهي كما يقرر مسالة اشكالية وخلافية يرجع في تحديدها إلى الفترة اليونانية ليحد أنها ارادة في التغيير تعبر بالفعل عن نزوع عام ، صفاتها الأساسية - الكونية والشمولية والجماعية ، وشروطها الديمقراطية والحرية النسبية على أنواعها والتعددية والحوار ، وقد استمرت هذه الحداثة إلى أن طغت

الأنظمة الوجدانية والدكتاتورية فغيبتها طوال عصور ، ولم تبرز ثانية إلا بدءاً من القرن السابع عشر أو ما تلاه من قرون مع الثورة الفرنسية أو الصناعية أو الروسية – على خلاف – ، حيث انفجر الفعل الحداثي بعد تنحية الفكر الوجداني والديكتاتوري فقامت حركات واتجاهات تعلن تغييب الآله ، وتحل محله تفسيرها للأمور كبديل في كل شيء ، وانعكس ذلك على الأدب ، فكانت الحداثة فيه مجموعة من المشاريع المتناقضة والمتصارعة مثل الرمزية والتكعيبية والفرويدية والشكلانية والبنيوية ... الخ ، وكل الاتجاهات التي تؤمن بأن الكون يتحرك والتاريخ يسير ، ولعل الصفة الغالبة على مجموع هذه الاتجاهات والتيارات هي فوضى الشكل وربما فوضى المضمون أيضاً ، وكلتاهما طبيعية لايمان الشاعر بالحرية ، أو لتطلعه الحرف اقتناص الرؤية ، ويعقب هذه الفوضى ويلازمها – مثلما يلازم الحداثة – ربيبتها – أمر هام هو انعدام المقاييس الثابتة في يلازم الحداثة – ربيبتها – أمر هام هو انعدام المقاييس الثابتة في الأدب وأسسه الجمالية .

في النقطة الثانية - النقد والشعر - يتحدث عن دور النقد في تثوير الحركة الشعرية ، ودفعها إلى البحبث الحثيث عن أشكال حديدة ، والقيام بمغامرات طلباً للدهشة التي تعد في العصر الراهن هدفاً لكل استكشاف شعري ، وقد طغت في هذا النقد - كما في الشعر - المغامرات ، وكثر ظهور الآلهة تماماً مثلما كثروا في المشاريع الكبرى ، فهذا ناقد يعتمد على البيئة وآخر على التراث وثالث على الألسنية ورابع على المرجعية الاحتماعية وخامس على اللاوعى وسادس وسابع وهلم حرا .

مع النقطة الثالثة - النقد والشعر عندنا - وتأسيساً على ما

سبق يجد عكس ما وجد في الغرب إن إلهنا لم يغيّب وأنه دائم الحضور في كل شيء ، في اللغة والتاريخ والحياة والكون والآخرة ، ولم يستطع منظرونا ودارسونا وقوادنا السياسيون والأدبيون في منشاريعهم الفكاك من حضور الاله لسبب أو لآخر فأدخلوه ضمن منطلقاتهم ، واحتفلوا به ، وجعلوه جزءاً من مشاريعهم ، وعلى هذا فوجه الحداثة الذي وجدناه ناصعاً في الغرب ومتصفاً بالحرية والتعددية مغيب لدينا ، وأقصى ما فعله أصحاب المشاريع الكبرى أنه صدروا عن التسليم بحضور الاله والاقرار به ، آمنوا بذلك أو لم يؤمنوا ، ومن ثم عمدوا إلى التوفيق أو التلفيق .

صحيح أننا في الخمسينات بدأنا نتأثر بتيارات الحداثة النقدية ومنطلقاتها كالفرويدية والوجودية والدغسونية ، غير أن ما خفف من تأثيرها أننا كنا إزاء مشروعين هما المشروع القومي والمشروع الاشتراكي ، وفي ظلها نامت أسماء المثقفين والتنويريسين ، ولم يظهر من أسماء الشعراء إلا من سار في ركابهما ، وظل الحال كذلك حتى نكبة حزيران عام ١٩٦٧ حيث بدأت الحداثة تدق الأبواب وأخذ الشعر السوري المعاصر المعبر عن واقعه يتلامح أو يتحسد في سمات أهمها التمرد على الايديولوجيات والتمرد على كل القيم ، واتساع الرؤيا وتعمقها ، ومحاولات التحريب في شتى المستويات تخطياً للمستوي العام السائل .

لقد قصدت أن ألخص أهم ما جاء في البحث مخالفاً ما قلته في المقدمة لأني أريد أن أقف عند قضية جوهرية هي مفهوم الحداثة التي أراد الكاتب أن ينظر لها بغض الطرف عن بعض ما أهمله من حديث حول حركة النقد خاصة علل منذ البداية أسبابه . أنا مع

الكاتب في حد الحداثة وفي بعض صفاتها وفي كل شروطها مضيفاً إليها شرط العقل وتعقيل الحياة ، ولكي لست معه في أنها قيمة مطلقة خارج حدود الزمنكان أولاً ، وأنها لا تملك شيئاً من الخصوصية تتخالف بها من مجتمع إلى مجتمع ثانياً ، وأنها مرتبطة بالسلب أكثر من ارتباطها بالايجاب ، أي مرتبطة بالرفض أكثر من ارتباطها بالايجاب ، أي مرتبطة بالرفض أكثر من ارتباطها بالاتزام والقبول ثالثاً ، صحيح أنها إشكالية وتتباين فيها الأقوال ، وقد عثرنا على شيء من ذلك في كل ما تقدم من أبحاث إلا أن من غير الصحيح ألا نبدأ بالتفريق بينها وبين العصرية أو العصرنة لمعرفة ما هو مؤقت وما هو مستمر فيها ، وإلا نفرد لمناقشة مفهوماتها بحثاً قائماً بذاته وهو أمر ينقض الملف .

إن الحداثة في بعض مفهوماتها مدانة (انظر لوفيفر ما الحداثة) لا تصلح مثل نقيضها التصوف الذي أشار إليه الأستاذ الجمالي - لا تصلح قاعدة لانطلاق جماعي وأساساً لتقدم بحتمع ، وقد وحدنما بعض هذا أو أحسسنا به حين حين صور الكاتب التعارض بين المعطيات الحداثية والتوجهات القومية والاشتراكية . أفيعني ذلك أن على مجتمعنا العربي أن يفقد صلاحيته أو سعيه الرشيد لبناء عصوصية من القيم تناسبه كي يحقق نوعاً من الشمولية الإنسانية أهم صفاتها التمزق والقلق والضياع مثلما يقرر الكاتب في فهمه للحداثة في هذه المحاضرة وفي غيرها من المحاضرات ؟ أم أن علينا أن نرهن شخصيتنا ومستقبلنا معاً عند أقرب بائع أو مصدر للحداثة حتى ندخلها من بابها العريض ؟ لقد قيل في جملة ما قيل إذا خير حتى ندخلها من بابها العريض ؟ لقد قيل في جملة ما قيل إذا خير بختمعنا المسؤول بين النظام مع القيد وبين الفوضى مع الحرية فلابد من أن يختار النظام ، وأقول إذا خير مجتمعنا المتخلف بين الحداثة وفيق هذا

ولعل أنفع ما هذه الدراسة هو وقوفها عند سنوات النكبة عام ١٩٦٧ وجعلها نقطة انعطاف في تاريخ الشعر السوري الحديث تماماً مثلما كانت نكبة فلسطين عام ١٩٤٨ نقطة انعطاف أولى له وللشعر العربي عامة ، وكان الشعر قبل النكبة شيئاً وأصبح بعد النكبة شيئاً آخر ، ونحن نقبل هذا القرار - الرأي اللذي خالف به الدارس وجهة نظر زميليه السابقين الأستاذان بغدادي وباروت في رؤيتهما لتطورات حركة الحداثة وربطها بالعقود ، إذ لا نستطيع أن نربط أو نقيد هذه الحركة بسنوات تبدأ عندها أو تنتهي فنقول شعر الستينات وشعر السبعينات بمثل هذا التمايز الحاد . أحل نكبة عام سبعة وستين تقطة تحول وانعطاف جذرية منحت الشعر السوري الحديث عمقاً ورزانة ووعياً وانفتاحاً ورؤية جديدة ، ومع ذلك فيجب إلا نحملها أكثر مما تحتمل ، وإلا نرهن ثانية حداثتنا الموجودة أو المنشودة إليهما ، وأن نفرق دائماً بمين ارادة التغيم أو فعله وبين ما يصاحب ذلك من سلبيات وطفيليات لا تشكل هدف التغيير وأن شكلت ظواهره فمن غير المعقول أن ننتظر في كل مرة نكبة أو مأساة حتى ندخل بوابة الحداثة ، ولو صح ذلك لكان العرب من أعرق الشعوب حداثة لكثرة ما لاقوا عبر تاريخهم الطويل من مآس و نكبات.

والآن إذا كانت معظم دراسات الملف تتخلف عن الطموح الذي سعى إليه ، وأراد أن يبلغه ، فهل حققت التعقيبات على الدراسات بعض ذلك أو شيئاً منه على الأقل ؟ في ظني أن مستوى

بعض التعقيبات كان على العموم أفضل من مستوى بعض الدراسات، ودلت في هذا المستوى على الحس السليم والرؤية الفاحصة والتحليل الدقيق مثلما دلت على الرغبة والطموح والأمل، ولكن معظمها وقع في عدة منزلقات كان يمكن لها أن تتجنبها وفي مقدمتها التقريظ والمجاملة والتقدم من الموضوع على خجل واستحياء، وإذا كان للناقد الحمصي أن يسمح لنفسه بشيء من الصفة الثانية نتيجة كرمه وحسن ضيافته – فالندوة عقدت في حمص – ونتيجة تلمذته لأساتذته المحاضرين وصداقته لهم فليس له أي حق ولا مسوغ كي يسنزلق وراء الصفة الأولى – التقريظ والمحاملة – عدوة النقد، والمانعة له من أن يشق طريقه على قدمين من الاحترام المتبادل والحوار البناء وسط حو صحى ونظيف.

وفي رأيي – وقد أكون على خطأ – أن ملف الحداثة والشعر – إذا استثنينا بعض الدراسات والتعقيبات كان عاراً على جبين الحركة الشعرية المعاصرة ، وسبة في حق الحداثة وجهها ، وحين نوازن بين الندوة التي عقدتها بحلة الآداب في منتصف الخمسينات حول الموضوع ذاته والعددين الخاصين بالحداثة في مجلة فصول اللذين صدرا منذ سنوات وبين موضوعات هذا الملف لا نملك إلا أن نخجل ونتوارى ، فما طرح في الندوة أو العددين كان أجراً وأمتع وأكثر إثارة وأعمق تحليلاً وأشمل رؤية وأبعد تنوعاً وغوراً وثراء ، وإذا كان بعض دارسينا لا يستطيعون بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة على ندوة الآداب أن يضيفوا شيئاً فالأفضل لهم أن يصمتوا .

في النهاية أرجو من المحاضرين - وكلهم زملاء وأصدقاء

وأساتذة أجلاء - أن يتقبلوا ما قلته - سلباً أو إيجاباً - بنفس رضية وصدر رحب وروح مرنة وعقل محاور فقديماً قال أجدادنا العظام «ما منا إلا من رد ورد عليه» ، واضعين بذلك قاعدة هامة للمناقشة والمطارحة تعني في جملة ما تعني أننا في ميدان العلوم والمعارف الإنسانية لا نملك اعتقادات حازمة وحاسمة وإنما نملك وحهات نظر ، تخطئ وتصيب ، ولا تشريب علينا ولا جناح أن نختلف في وجهات النظر ونبقى رغم ذلك أصدقاء وزملاء .

## ١ – في النقم التكاملي:

ألقيت جمعية النقد الأدبي ونشرت في الأسبوع الأدبي ، ع٣٧٧ سنة ١٩٩٧ .

٧ - النقد التكاملي حوار الأسئلة والأجوبة :

الموقف الأدبي ع (٧٧٣ – ٧٧٤ سنة ١٩٩٤ .

٣ - مفهوم النقد عند غالب هلسا:

أعدت بدعوة من جامعة مؤتة ، نيسان ١٩٩٣ ، ونشرت في الموقف الأدبي ع ا٧٧٧ سنة ١٩٩٧ .

التناص وها ليس بالتناص :

الأسبوع الأدبى ، ع | ٣٨٨ سنة ١٩٣٣ .

٥ – الانزياح والدلالة:

الأسبوع الأدبي ع | سنة ١٩٩٥ .

٣ - النص الأدبي بين آلية القراءة وإشكالية التلقي :

القيت في ندوة عامـــة أقامتهما جمعيــة النقــد الأدبـي بتــاريخ ١٢ / ١٢ | ١٩٩٤ ونشرت في الأمبوع الأدبي |سنة ١٩٩٥ .

٧ - تطوير الأدب القومي:

القيت في مؤغر كتاب آسيا والريقيا تونس ١٩٨٨ ، ونشرت في الأسبوع الأدبى .

٨ - الفكر القومي عند جيران :

القيت بدعوة في الهرمل ، ونشرت في الموقف الأدبي ع | ٧٧٨ سنة ١٩٩٤ .

٩ - الأدب العربي المعاصر في جامعات القطر :

نشرت ضمن ملف في الموقف الأدبي ، ع / ٢٦٤ سنة ١٩٩٣ .

• ١ - السيرة الذاتية عند نيقولا زيادة :

كتبت بتكليف ونشرت في الأسبوع الأدبي ع ا ٣٩٩ منة ١٩٩٤.

١١ - نظرية الأجناس الأدبية وتقنيات القصة :

القيت في تدوة اقامتها جمية القصة في دمشق عام 1997 ، وعدلت بعد ذلك وأضيف إليها ونشرت في الموقف الأدبي سنة 1990 .

١٢ - دور الايراني في تطوير الشكل الفني للقصة القصيرة:

القيت بدعوة من مؤمسة شومان في الأردن ونشرت في الأسبوع الأدبي ع ا

١٣ - أجيال الرواية العربية:

كتبت بتكليف ونشرت في عدد مجلة مدى الخاص عن الرواية سنة ١٩٩٥ .

١٤ - نجيب محفوظ وانعطاف الرواية العربية:

کتبت بمنامبة حصول الروائي على جائزة نوبل ، ونشرت في عدد خاص أصدرته مجلة المنتدى ، أبو ظهي ع | ٣٦ منة ١٩٨٩ .

ه ١ - البنية السردية في رواية المخطوفون :

عجلة المعرفة ع | ٣٧٣ سنة ١٩٩٣ .

١٦ – التحويل الأدبي عند كوليت الحوري .

الأسبوع الأدبي سنة ١٩٩٥ .

١٧ – مفهوم المكان المفتوح ودلالته في روايات كوليت الحوري .

القيت بدعوة من جمعية القصة والروايسة في دمشق بتناريخ ١٠١٠/١٩٩٤، ونشرت في مجلتي فصول القاهرة ع | مسنة ١٩٩٥ والموقف الأدبسي ع | مسنة ١٩٩٥.

١٨ - الخطاب الشعري في ديوان «إنسان على الدرب» . كتبت مقدمة للديوان
 و نشرت في الأمبوع الأدبى

١٩ - معزوفات الحارس السجين .

الأسبوع الدبي في ملف عن الشاعر ع [٣٠٠ سنة ١٩٩٤.

• ٢ -- مفهوم الشعرية العربية .

٢١ - ملف الحداثة والشعر.

كتبت بتكليف للتعليق على دراسات الحداثة والشعر التي أقيمت ندوتها في حمص ونشرت مباحثها في الموقف الأدبسي ع/١٩٨٧ سنة ١٩٨٧ .

## فمرس عام

| 0            | – مقدمة                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| ١٠           | ١ - في النقد التكاملي .                                         |
| 77           | ٧ – النقد التكاملي – حوار الأسئلة والأجوبة .                    |
| ٤٩           | ٣ – مفهوم النقد عند غالب هلسا .                                 |
| <b>v</b> ٩   | £ - التناص وما ليس بالتناص .                                    |
| ۹۱           | ه - الانزياح والدلالة .                                         |
| ١٠٥          | ٣ – النص الأدبي بين آلية القراءة وإشكالية التلقي .              |
| 17+          | ٧ – تطور الأدب القومي .                                         |
| 144          | ٨ الفكر القومي السياسي عند جبران .                              |
| 1 8 8        | ٩ - السيرة الذاتية عند نيقولا زيادة .                           |
| 107          | • ١ – نظرية الأجناس الأدبية وتقنيات القصة القصيرة في سورية .    |
| 149          | ١١– دور الايراني في تطوير الشكل الفني للقصة القصيرة في الأردن.  |
| 77.1         | ١٧ أجيال المرواية العربية .                                     |
| 3 + 7        | ١٣ – نجيب محفوظ و انعطاف الرواية العربية .                      |
| 412          | ١٤ – البنية السردية في رواية المخطوفون لعبد الكريم ناصيف .      |
| <b>۲</b> ۳۸  | ١٥ – التحويل الأدبي عند كوليت الخوري .                          |
| 707          | ١٦ – مفهوم المكان المفتوح ودلالته في الرواية عند كوليت الحوري . |
| <b>የ</b> ላ የ | ١٧ – ديوان إنسان على الدرب . دراسة في الخطاب الشعري .           |
| <b>7</b> 40  | ١٨ – معزوفات الحارس السجين . دراسة في شعر حسن فتح الباب .       |
| ٣+٨          | ٩ ٧ مفهوم الشعرية العربية . الشعر السوري نموذجاً .              |
| ٣٥٨          | ، ۲ – ملف الحداثة والشعر .<br>• ۳ – ملف الحداثة والشعر .        |
|              |                                                                 |

## مدر للمولف

- ١ طبقات علماء أفريقيا وتونس . تحقيق بالاشواك تونس ط١ |١٩٩٨ ط٢ |١٩٨٣ .
  - ٢ الشعر بين الفنون الجميلة . ط١ القاهرة ١٩٣٨ ط٢ دمشق ١٩٩٣ .
- ٣ الشعر العربي الحديث . دراسة في تأصيل تياراته الفنية دمشق ط١١٨١١ م ط٢ ل١٩٨٦ .
  - ٤ التطور الفني لشكل القصة القصيرة في بلاد الشام دمشق ١٩٨٧ .
    - ٥ مقدمة لدراسة الصورة الفنية . دمشق ١٩٨٣ .
  - ٧ -- تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث . دمشق ١٩٨٣ .
    - ٧ وضع المرأة بين الضبط الاجتماعي والتطور .دمشق ١٩٨٥ .
      - ٨ اللغة العربية لغير المختصين ،الجزء الرابع . حلب ١٩٨٥ .
      - ٩ الحب من النظرة الثالثة ومقالات أخرى . همص ١٩٩٧ .
        - . ١ المغامرة النقدية . دمشق . ١٩٩٢ .
          - ١١ مجازر الأرمن . اللاذقية ١٩٩٧ .
  - ١٢ جمال باشا السفاح دراسة في الشخصية والتاريخ . اللاذقية ١٩٩٣ .
    - ١٣ صورة النركي في شعر المشرق العربي بالاشتراك . اللاذقية ١٩٩٤ .
      - ٤١ أوهاج الحداثة . دمشق ١٩٩٤ .
      - ١٥ المرأة ضد المرأة . مقالات في القضية النسوية اللاذقية ١٩٩٥ .
        - ١٧ دعوة إلى الحوار . دمشق ١٩٩٥ .
      - ١٧ نحو رؤى نقدية في اللغة والتاريخ والإنسان . حمص ١٩٩٥ .
- ١٨ حركة الشعر الحديث في مسورية ولبنان . مؤسسة السابطين . الكويست ١٨ حركة الشعر الحديث في مسورية ولبنان . مؤسسة البابطين . الكويست
  - ١٩ موسيقي القرآن . الأردن . بيروت ١٩٩٥ .
- ، y نضال الشعبين العربي والأرمني ضد الاستعمار العثماني . بالاشتراك . اللاذلية ه 9 و 1 .
  - ٧١ أطياف الوجه الواحد دراسات نقدية في النظرية والتطبيق .



اليافي ، د. نعيم ، أطياف الوجه الواحد ، دراسات نقدية ، في النظرية والتطبيق ، الطبعة الأولى ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، ه ، ٤ ص ، قياس ٥ (١٧ × ٢٥ سم

مطبعة اتحاد الكتاب العرب ١٩٩٧ onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الخادالكتاب المراب ARAB WRITERS UNION DAMASCUS دمشق





## هذا الكتاب:

يحاول الباحث في هذه الدراسات تاسيس منهج نقدي تكاملي يختلف من حيث مضمونه عن المعنى المسائد لهذا المصطلح. وينهدف! ل التحرر من المواقف المسبقة والإيديولوجيات الصماء والمقوالب الجاهزة. وهو منهج انفتاح نحو اتجاهين، الأول يذهب من المنص إلى الناقد. والمتاني يمذهب من المناقد إلى المنص هيمتري أحدهما الاخر بمسسكل متجانس متكامل.

مضعة إنخاد الكتاب العرب دمشيق

السعر داخل الفطر ٢١٥ لي . س

السعر خارج الفضر ٢٢٥ ل . س